# Caracteristics of the Caracteristics of the

المجكدالشاني

المرالة على المرابع

MINING OF AND LOCATION

MINING OF AND LOCATION

MINING OF AND LOCATION

## ديوات نازك الملائكة

الجسكدالثاين

دارالعـــودة مبيروت

ا لثا عر www.books4all.net

#### حقوق الطبّع محفوظة لدكار العسّعة ق لا 1994

يطلب من دار العودة ـ بيروت كورنيش المزرعة ـ بناية ريڤييرا سنتر تلفون: ٨١٨٤٠٥ ـ ٨١٨٤٠٦ ص. ب: ١٤٦٢٨٤ / برقيأ، العودة

### شظاياورمكاد

MININGO PENDENCE PEND

### مقترمته

في الشعر، كما في الحياة، يصح تطبيق عبارة برنارد شو: « اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية ، ، لسبب هام ، هو أن الشعر وليد أحداث الحياة ، وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثها ، ولا غاذج معينة للألوان التي تتلون بها أشياؤها وأحاسيسها. ولا تناقض بين هذا الرأي وما يقسم اليه النقاد الشعر من مدارس ومذاهب حين يقولون « كلاسيكي ، واقعي ، رمزي ، سريالي . . . ، فهذه كلها ليست قواعد ، وإنما هي أحكام .

وقد يرى كثيرون معي ان الشعر العربي ، لم يقف بعد على قدمية ، بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية . فنحن عموماً ما زلنا أسرى ، تستيرنا القواعد التي وضعها أسلافنا في الجاهلية وصدر الإسلام . ما زلنا نلهث في قصائدنا ونجسر عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة ، وقرقعة الألفاظ الميتة ، وسدى يحاول أقراد منا أن يخالفوا فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة ، وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب زمانه ، فجمدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تتم إلا اس هي واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تتم إلا اس هي جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام ، وكأن الشعر لا يستطيع أن يكون شعراً إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل .

ويقولون: ما لطريقة الخليل؟ وما للغية التي استعملها آباؤنا منذ عشرات القرون؟ والجواب أوسع من أن يمكن بسطه في مقدمة قصيرة لديوان. ما لطريقة الخليل؟.. ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنين وسنين؟ ألم تألفها أسماعنا، وترددها شفاهنا، وتعلكها أقلامنا، حتى مجتها. منذ قرون

ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الاسلوب حتى لم يعد له طعم ولا لون. لقد سارت الحياة ، وتقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس ومع ذلك ما زال شعرنا صورة لقفا نبك وبانت سماد. الأوزان هي هي ؟ والقوافي هي هي .. وتكاد المعاني تكون هي هي ؟

ويقولون : ما للغة ؟ وأية ضرورة إلى منحها آفاقاً جديدة ؟ فينسون أن اللغة ان لم تركض مم الحياة ماتت . والواقع أن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة الإيحاء ، التي تستطيع بها مواجهة أعاصير القلق والتحرق التي تملأ أنفسنا اليوم . انها قد كانت يوماً لغة موحية ، تتحرك وتضحك وتبكى وتعصف، ثم ابتليت بأجيال من الذبن يجيدون التحنيط وصنع التماثيل ، فصنعوا من ألف\_اظها « نسخاً » جاهزة ، ووزعوها على كتابهم وشعرائهم ٬ دون أن يدركوا أن شاعراً واحداً قد يصنع للغة ما لا يصنعه ألف نحوي ولغوي مجتمعين . ذلك أن الشاعر بإحساسه المرهف وسمعه اللغوي الدقيق ، يمــد للألفاظ معانى جديدة لم تكن لها ، وقد يخرق قاعدة مدفوعاً بحسه

الفني ، فلا يسيء إلى اللغة ، وأنما يشدها الى الأمام . الشاعر أو الأديب إذن هو الذي تتطور على يديه اللغة أما النحوي واللغوي فلل شأن لهما بها النحوي واللغوي عليهما واجب واحد هام . واجب الملاحظة واستخلاص قواعد عامة من كلام « المرهفين » من الكتتاب والشعراء .

على أن الأديب الذي سنتفق على تسميته «مرهفا»، لا بد أن يملك ثقافة عميقة تمتد جذورها في صميم الأدب المحلي قديمه وحديثه ، مع اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة على الأقل ، بحيث يتهيأ له حس لغوي قوي ، لا يستطيع معه ان هو خلق ، إلا أن يكون ما خلق جمالاً وسموا . فإذا خرق قاعدة ، أو أضاف لونا الى لفظة ، أو صنع تعبيراً جديداً ، أحسسنا انه أحسن صنعاً ، وأمكن لنا أن نعد ما أبدع وخرق ، قاعدة ذهبية .

ولن تقف وظيفة الأديب المرهف ، عند خرق قاعدة هنا ، وإضافة معنى هناك ، وإنما سيكون عليه واجب أدق من هـذاً تفرضه عليه طبيعة التطور ،

في اللغات الإنسانية الحية . سيكون عليه أن يدخل تغييراً جوهرياً على القاموس اللفظي المستعمل في أدب عصره ، فيترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ التي كانت مستعملة في القرن المنصرم و يدخل مكانها ألفاظا جديدة لم تكن مستعملة . ذلك لأن الألفاظ تخلق كا يخلق كل شيء عبر عليه إصبع الاستعمال في هسذه الحساة المتغيرة ، وهي تكتسب عمرور السنين ، جوداً بسبغه عليها التكرار ، فتفقد معاني الفرعية شيئا فشيئا ، ويصبح لها معنى واحد محدود ، يشل شيئا فشيئا ، ويصبح لها معنى واحد محدود ، يشل عاطفة الأديب ، ويحول دون حرية التعبير .

ثم ان هنالك سبباً آخــر هاماً يستدعي هذا الاستبعاد للألفاظ التي كثر استعالها ، هو أن الأذن البشرية تمـل الصور المألوفــة والأصوات الـي تتكرر ، وتستطيع أن تجردها من كثير من معانيها وحياتها ، وخير مثال لهذا أننا ننفر الآن بطبيعتنا من استعال ألفاظ كهذه : « عمبر ، كافور ، غصن بان ، قد ، هــلال ، صدغ ، عود ، نرجس ، لؤلؤ ، وهي ألفاظ كانت في بعض العصور السالفة تبدو رقيقة

شعرية ، وربما كانت يوماً بما لا يستعمله إلا المجددون من الشعراء .

وقد لاحظت خلال دراستي الآداب المعاصرة ، هذه الملاحظة الطريفة: لاحظت أننا، في هذا العصر، قد أصبحنا ننسى المدلول الخاص لكلمة « البدر » فنهملها إهمالاً يكاد يكون كلياً ، ونؤثر عليها لفظ والقمر » وقل في الشعراء المعاصرين من يرضى استعمال كلمة « بدر » إلا في الحالات النادرة ، وأنا أعترف ، انني أكلف نفسي أحياناً متاعب كثيرة ، لكي لا أستعملها ، والتعليل السايكولوجي لهذا يسير ، فأنا وسواي نتذكر بلا شك تلك العشرات من الأبيات الصاء النافرة التي تركها شعراء العصر المنطفىء الماضي، واستعملوا فيها كلمة « بدر » حتى جردوها من جمال معناها ، وأطفأوها ، وأبقوا منها ظلالهم هم عليها .

ربما كان هذا كله من عمل ما يسميه علماء النفس الاقتران Association وربما كان له عندهم تعليل آخر، سوى أن هذا كله ينعلق بالسبب لا بواقع الأمر، فالمهم أن الألفاظ تصدأ وتحول، وتحتاج إلى استبدال

بين حين وحين. وقد رأينا أن هذا الاستبدال وظيفة الأديب يقوم بها وهو « نصف واع » لأن الوعي التام قلما ينتج شيئاً ذا قيمة .

#### \* \* \*

لنعد إلى حديث الأوزان .

في هذا الديوان لون بسيط من « الخروج » على القواعد المالوفة ، يسلاحظ ، في قصائد مثل « جامعة الظلال » و « لنكن أصدقاء » و « مرثية يوم تافه » و «أغنية الهاوية » وسواها . وقد يحسن بي أن أؤكد للقارىء أنني لا أعد نفسي واحدة من المرهفين الذين تحدثت عنهم في الصفحات السابقة ، سوى انني أحسست أن هذا الأسلوب الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الشاعر من ألف قيد . وسأحاول فيا يلي أن أبسط خاصية هذا الأسلوب ، وهو ووجه أفضليته على أسلوب الخليل . الأبيات التالية تنتمي إلى البحر الذي سماه الخليل « المتقارب » وهو يرتكز إلى تفعيلة واحدة هي « فعولن » :

يداك للمس النجوم

ونسج الغيوم يداك لجمع الظلال وتشييد يوتوبيا في الرمال

أتراني لو كنت استعملت أسلوب الخليل ، كنت أستطيع التعبير عن المعنى بهذا الإيجاز وهذه السهولة ؟ ألف لا . فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن أتم بيتاً له شطران ، فأتكلف معاني أخرى غير هذه ، أملاً بها المكان ، وربما جاء البيت الأول بعد ذلك كا يالى :

يداك للمس النجوم الوضياء ونسج الغمائم مسلء الساء

وهي صورة جنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة . ألم نلصق لفظ « الوضاء » بالنجوم دونما حاجة يقتضيها المعنى إتماماً للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ ألم تنقلب اللفظة الحساسة « الغيوم » إلى مرادفتها الثقيلة « الغائم » وهي على كل حال لا تؤدي معناها بدقة ؟ ثم هنالك هذه العبارة الطائشة « ملء السماء »

التي رقعنا بها المعنى ، وقد أردنا له الوقوف فخلقنا له عكازات ؟

هذا كله إذا نحن اخترنا الوزن « المتقارب » ، أما إذا اخترنا « الطويل »مثلاً ، فالبلية أعمق وأمر . إذ ذاك تطول العكازات وتتسع الرقع ، وينكمش المعنى انكهاشاً مهناً ، فنقول مثلا :

يداك للمس النجوم أو نسج غيمة

يسيرها الإعصار في كل مشرق

ليلاحظ القارىء بلادة التعبير ، وتقلص المعنى . وأبن هذا من تعبيرنا الأول :

> يداك للمس النجوم ونسج الغيوم

وينبغي ألا ننسى أن هـــذا الأسلوب الجديد ، يس « خروجاً » على طريقة الخليل ، وإنما هو تعديل لها ، يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور التي تفصلنا عن الخليل . فالخليل قد جعل وزن البحر « الكامل » كا يلى :

متفاعلن متفاعلن متفاعلن كفاى ترتعشان أمن سكينتي ؟

متفاعلن متفاعلـن متفـاعلن شفتــاي تصطخبان أين هــــرـــــي ؟

مرتكزاً إلى « متفاعلن » التي اعتاد العرب أن يضعوا ثلاثاً منها في كل شطر . وكل ما سنصنع نحن الآن ، أن نتلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها فتجيء القصيدة من هذا البحر أحياناً كقصيدة « جدران وظلال » وهذا مقطع منها :

وهناك في الأعهاق شيء جامد حجزت بلادته المساء عن النهار شيء رهيب بارد خلف الستار يدعى جدار أواه لو هدم الجدار

ولو قطعناه لجاءت تفعيلاته كايلي : متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان

متفاعلن متفاعلن متفاعلان متفاعلان متفاعلن متفاعلان

ومزية هذه الطريقة انها تحرر الشاعر من طغيان الشطرين ، فالبيت ذو التفاعيل الست الثابتة ، يضطر الشاعر إلى أن يختم الكلام عند التفعيلة السادسة ، وإن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة ، بينا يمكنه الأسلوب الجديد من الوقوف حيث نشاء .

#### \* \* \*

ثم نتحدث عن القافية ، ذلك الحجر الذي تلقمه الطريقة القديمة كل بيت . قالوا أن العربية لغة واسعة غنية ، وأن ذلك يبرر كونها اللغة الوحيدة التي اتخذت القافية الموحدة سنة في قصائدها ، ونسوا أن أية لغة مها اتسعت وغنيت ، لا تستطيع أن تمد « ملحمة » بقافية موحدة ، أيا كانت ، ولم ينتبهوا إلى أن ذلك كان واحسداً من الأسباب التي حالت دون وجود

الملحمة في الأدب العربي ، مع أنها وجدت في آداب الأمم الجحاورة ، كالفرس واليونان .

وليس هذا مكان الحديث عن الخسائر الفادحة التي أنزلتها القافىة الموحدة بالشعر العربى طبلة العصور الماضية ، وانما المهم أن فلاحظ أن هذه القافية تضفى على القصيدة لوناً رتساً على السامع فضلًا عما يثبر في نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصده للقافعة. ومن المؤكد أن القافمة الموحدة قد خنقت أحاسس كثيرة، ووأدت معاني لا حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها . ذلك لأن الشعر الكامل « الغنائي منه خاصة ، والشعر العربي غنائي كله تقريباً ، لا يستطسم أن بكون إلا ولمد الفورة الأولى من الاحساس في صدر الشاعر ٬ وهذه الفورة قابلة للخمود لدى أول عائق يعترض سبيل اندفاعها ، فهي أشبه بحلم سرعان سا يفيق منه النائم ، والقافية الموحدة قد كانت دائمًا هي « العائق » ، فما يكاد الشاعر ينفعل ، وتعتريه الحالة الشعرية ويمسك بالقلم فمكتب بضعة أبىات ، حتى ببدأ 

التعبير عن انفعاله ، والتفكير في القافية ، وسرعان ما تغيض الحالة الشعرية وتهمد فورتها . ويمضي الشاعر يصف الكلمات ويرص القوافي دونما حس . ولذلك ، قلما نجد في أدبنا القديم قصائد موحدة الفكرة ، يسيطر عليها جو تعبيري واحد منذ مطلعها إلى ختامها . فالشاعر يضطر إلى مصانعة القافية ، وأنا أعرف شعراء يختارون القافية ، ثم يكتبون البيت أعرف شعراء يختارون القافية ، ثم يكتبون البيت وفقاً لها ، وهذا أبرز دليل على مدى طغيان هذه الإلهة المغرورة .

إلا أن من حسن الحظ ، ان شعراءنا المعاصرين قد استخفوا بسلطان القافية ، وخرجوا عليه فاستعملوا نظام الرباعية وأشباهها ، ويكاد هذا يصبح الآن أمراً مقبولا ، لا يبقي على قوافي هذا الديوان اعتراضاً ، إلا أنني أعترف معذلك بأنني أخضعت القافية أحيانا ، لأكثر مما فعل سواي ، فنظمتها في قصيدة ، مسامير » هكذا : « أ ب أ ، ب ج ب ، ج د ج ، د ه د ، ه و ه . . النح . » (١) وفي « رماد » التي استعملت

<sup>(</sup>١) تَكُرُ ارْ الحُرْفُ يَعْنِي تُكُرُ ارْ القَافِيةُ .

فيها نظام الرباعية كما يلى : ﴿ أَبِبِأُ » وَفِي ﴿ غُرِبَاءَ ﴾ التي استعملت فيها نظام « المقطوعة Stanza » وكانت القافية في كل مقطوعة تجري هكذا «أأ بب أب ». أما قصدة « الكوليرا » فقد كانت المقطوعة فيها أطول مما « تنمغي » قلملاً وقد جرت على هذا النسق « أ بب ج جب د د ب ه ه ه ه » على انني حررت القافية تحريراً تاماً في قصائد مثل • مر القطار » و « نهایة السلم » و « خرافات » و ، جدران وظلال» وسواها ، فتركتها تتكرر كما يشاء السياق دون تقيد بنظام معين، ولعل هذه هي الخطوة الوحيدة التي تسبق الشعر المرسل Blank Verse . وأن كان لا بيد من إشارة إلى قصيدة « الجرح الغاضب » فلأقرر أرب الأساوب الطريف في تقفيتها مقتبس مباشرة عن الشاعر الأمبركي « ادغار آلان بو » في قصيدته البديعة . « Ulalume »

#### \* \* \*

قلت أن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة الإيحاء، لأن كتابها وشعراءها لم يعتادوا استغلال القوى الكامنة وراء الألفاظ استغلالا تاماً ، إلا حديثاً ، فقد بقيت الألفاظ طيلة قرون الفترة الراكدة « المظلمة .. » تستعمل بمعانيها الشائعة وحدها . وربما كان ذلك هو السبب في جنوح الجمهور العربي جنوحاً شديداً إلى استنكار المدارس الشعرية التي تعتمد على القوة الإيحائية للالفاظ ، كالرمزية ، والسريالية ، على اعتبار أن هذه المدارس تحمل اللغة أثقالاً من الرموز والأحلام الباطنية والخلجات الغامضة ، واتجاهات اللاشعور ، ومثل ذلك مما لا تنهض به إلا لغة بلغت قمة نضجها .

والواقع أن القارئ العربي يتهرب من الشعر الرمزي ، لأن اللغة تجابه التعبير عن مثل هذه الأحاسيس المبهمة أول مرة ، فليس غريباً أن تتلكاً قليلاً، وتتوتر . أما تعليل الأمر بأن ذاتية العربي تتفر بطبعها من الرموز ولا تجد جمالاً في الدهاليز التي تتلوى وراء الحس ، والعوالم الخفية التي يعسر إدراكها ، فأمر لا أعتقد به أنا على الأقل ..

ذلك لأن النفس البشرية عموماً ، ليست واضحة ، وإنما هي مغلفة بألف ستر . وقد يحدث كثيراً أن

تعبر الذات عن نفسها بأساليب ملتوية ، تثيرها آلاف الذكريات المنطمسة الراكدة في أعماق العقل الباطن منذ سنوات وسنوات ، ومئات الصور العابرة التي تمر فيحدق فيها العقل الواعي ببرود وينساها نسيانا كليا فيتلقفها العقل الباطن ويكنزها مع ملايين الصور التافهة ، ويغلق عليها الباب ، حتى إذا آنس غفلة من العقل الواعي ، أطلقها صوراً غامضة لا لون لها ولا شكل .

وليست مثل هذه الأحاسيس الغريبة وقفا على إنسان دون إنسان ، سوى أن التعبير عنها يختلف ، فالإنسان العادي يراها في أحلامه . أما الفنان فيعبر عنها بفنه وأحلامه معاً . وما دمنا لا نستغرب حين نستيقظ أحياناً في أعهاق الليل وقد حلمنا أننا نركض حفاة ، في قبو قديم ، كان جزءاً من دار خربة كنا نسكنها منذ ثماني عشرة سنة كاملة ، لم نعد اليها خلالها مطلقاً ، ومع ذلك لاحظنا في الحلم أدق الأشياء المنطمسة التافهة التي شاهدناها في السنين الغابرة : ذلك المسهار القديم المعوج على الجدار ، وقد تدلى منه الحبل

الباهت القديم نفسه . ثم هناك ، على ارتفاع أمتار ، أنبوب المياه الذي كنا في طفولتنا نتسلقه أحياناً . أقول : ما دمنا لا نستغرب ذلك في حمل فلماذا لا نتقبله حين يصفه شاعر في قصيدة ؟ إن الشاعر الذاتي الذي يراقب بحراً زخراً لا الذي يراقب نفسه ، كالو كان يراقب بحراً زخراً لا شطئان له ولا قرار ، لا يستطيع أن يتهرب من مثل هذه الصور الباهتة الممحوة ، فهي تلاحقه أبداً ، ولا بد له من وصفها في شعره . والابهام جزء أساسي من حياة النفس البشرية ، لا مفر لنا من مواجهته ان نحن أردنا فنا يصف النفس ، ويامس حياتها لمسا دقيةا .

ومع ذلك فالابهام ليس مقصوداً لذاته ، وإنما هو صورة من صور الحياة ، ولذلك يندر أن نجد شاعراً ، كل شعره معقد ملتو . أما الذين يتعمدون تعقيد شعرهم ، فقد يكون (ألدس هكسلي ) التمس لهم بعض العذر حين قال ان المعاصرين يهربون إلى الابهام خوفاً من الوضوح الذي هو الصفة الأساسية في الأدب الشعى .

وليس قصدي من هذا التعليل للتعبير الرمزي

والسريالي، أن أقول ان طائفة من قصائد هذه المجموعة تنتبي إلى هذه المدرسة أو تلك وإنما أود أن أمهد لطائفة من القصائد التي عالجت فيها حالات تتعلق بالذات الباطنية أحياناً ، وباللاشمور أحياناً ، وهي حالات لم يقف عندها الشعر العربي إلا نادراً ، فهو قد وقف نفسه على معالجة السلوك الخارجي للإنسان .

ففي « الحيط المشدود في شجرة السرو ، حاولت رسم صورة شعرية للانفعالات والخواطر التي اعترت شاباً فوجىء بنباً موت حبيبته . وسيلاحظ أن القصة العاطفية في هذه القصيدة تانوية الأهمية بالنسبة للخيط المشدود في الشجرة وما كان له من سلة وثيقة بشرود الشاب المصدوم ، وفي حالة الهذيان الداخلي التي اعترته . فعقدة القصيدة تعتمد على الحالة التي تعتري إنسانا يتلقى نبأ مثيراً فاجعا ، لا يتوقعه . فهو إذ ذاك يصاب بشرود كبير عميق ، ويبدو أنه لم يسمع النبأ . ويتلفت حوله فتعلق عيناه بأول شيء يسمع النبأ . ويتلفت حوله فتعلق عيناه بأول شيء الفه تصادفانه ، فيغرق في التفكير فيه . وقد كان مشدودا الشيء التافه في هذه القصيدة هو الخيط . كان مشدودا

في شجرة سرو تقوم عند الباب فانشغل العقل المصدوم بالتفكير فيه ، وبقي منشغلاً حتى عـــاد اليه وعيه وإدرك فداحة المأساة التي نزلت به .

ولن يعثر القارىء على شيء مثير في قصيدة « مر القطار » إن هو توقع أن يجد فيها وصفاً للقطار أو لرحلة في القطار . فقد كان غرضي الأساسي من كتابتها أن أعبر عن الشعور الغامض الذي يحسه المسافر لبلاً بالدرحة الثالثة من القطار . فهناك حالة التعب الكلس التي يجد فيها المرء نفسه مشوبة بلون من الكسل والارتخاء. وهناك صوت عحلات القطار الرتبب الذي لا يتغبر ، ولوذ الغيار المتراكم على كل شيء ، على الحقائب ، وعلى الوجوه والثماب. ثم هناك منظر المسافرين الغرباء وقد جمعتهم عربة القطار صفوفًا . والقطار يصفر بين حين وحين فيثير إحساسًا غريباً في النفس. كل ذلك والسكوت يغمر العربة ، التي نام أغلبية الموجــودين فيها وهم جالسون على مقاعدهم . وبين فترة وأخرى ، يصدف أن يتثاءب مسافر غريب لا نعرفه و بهتف بملل وبرود « كم السات الآن ؟ » أو « متى نصل ؟ » أو « أين نحن ؟ » أو مثل ذلك من العبارات . فإذا أحس قارىء « مسر القطار » ببعض هذا الجو كان ذلك حسبى .

أما قصيدة « الأفعوان » فقد عبرت فيها عن الإحساس الخفى الذي يعترينا أحيانا بأن قوة مجمولة حبارة ، تطاردنا مطاردة نفسية ملحة . وكثيراً مل تكون هذه القوة ، مجموعة من الذكرمات المحزنة ، أو هي الندم ، أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي ، أو صورة نحيفة قابلناها فيلم نعد نستطيع نسمانها ، أو هي النفس بما لها من رغبات وما فيها من ضعف وشرود ، أو أي شيء آخر ... فالأمر متوقف على ذاتية القارىء ، وليس يعنيه أن أعين «افعواني، أنا ، فذلك أمر ثانوي ، وإنما المهم ، أن هذا الأفعوان يطاردنا باستمرار وسدى نتهرب منه ، حتى إذا لذنا باللابرنث Labyrinth « وهو تبه معقد المسالك بدخله المرء فلا بملك مغادرته لالتواء طرقه وكثرة أبوابه ، ٠ عنى إذا استعملنا طريقة الإيحاء الذاتي كما صنعت أنا في القصيدة: إنه لن يجيء لن يجيء وإن عبر المستحيل أبداً لن يجيء

فالنتيجة الحتمية ، انه يجيء أخبراً ، وسرعان ما نصرخ « انه جاء! » وفي قصدة « خرافات » يجد القارىء لونـــاً من الشعور أحسه ، ويحسه كثيرون ، كلم ساد السكون مكانا . فإذ ذاك نسمع بأذن الروح ألف قصة تقصها الأشباء الراكدة حولنا . فالسباج يتكلم ويعيد ما كانت عنده من ذكريات انطمست وماتت ، و « قصائص الورق المزق في الخرائب » تحكى أقاصص مثيرة عن حوادث بعيدة منسية . و « الغبار » يقص قصة النسان الذي تذره العصور على كل شيء ، و « مقاعد الغرف القديمة » تحدث عن جبل من الناس مربها يوماً ثم انتقل إلى أفق بعيد مجهول ، وهكذا ... حتى يكاد الإنسان الحساس لا يرى شيئًا إلا ويحسه يغمغم ويهمس ويطارده بالكلام.

\* \* \*

والذي أعتقده أن الشمر العربي ٬ يقف اليوم على

حافة تطور جارف عاصف لن يبقى من الأساليب القديمة شيئًا ، فالأوزان والقوافى والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جمعاً ، والألفاظ ستتسع حميتي تشمل آفاقاً حِديدة واسعة من قوة التعمير، والتحارب الشعرية «الموضوعات» ستتحه اتحاهاً سم يما إلى داخل النفس ، بعد أن بقيت تحوم حولها من بعيد . أقول هذا اعتاداً على دراسة بطمئة لشعرنا المعاصر واتحاهاته وأقوله لأنه النتمحة المنطقمة لإفعالنا على قراءة الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس . والواقع أن الذين بريدون الجمع بـــين الثقافة الحديثة وتقالبد الشعر القديمة ، أشبه بمن يعيش اليوم بملابس القرن الأول للهجرة ، ونحن بـين اثنين : اما أن نتعلم النظريات ونتأثر بهـا ونطبقها ، أو ألا نتعامها إطلاقاً.

وقد يفيدنا أن نتذكر دائماً أن التطور الذي يحدث في الفنون والآداب في عصر ما ، أكثر ما يكون ناشئاً عن التقاء أمتين أو أكثر . فقد يحدث أن أمة معينة ، تخمد قابلياتها وتركد قروناً كاملة بتأثير عوامل خاصة . ثم يأتي عليها زمن متوثب يوقظها فتتمامل

وتتحرك ، وترنو إلى ما حولها ، وتبدأ باستيعاب ما فاتها من ثقافات ، فتستفيد من تجارب أمة مجاورة بقيت نشيطة فأضافت إلى الفكر الإنساني فصولاً لامعة . فما يمضي نصف قرن حتى تنتهي الأمة التي كانت راكدة من مرحلة الاستيعاب ، وتبدأ حيث وقفت الأمة الجاورة . تبدأ بالإضافة . وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه خط التطور في تاريخ الأمم ، محيث لا نستطيع أن نعثر على مذهب ، أو اختراع ، أو نظرية ، توصلت إليها أمة بعينها ، دون أن تستفيد من تجارب الأمم الأخرى .

\* \* \*

آخر ما أود أن أقوله في هذه المقدمة ، انين أؤمن بستقبل الشعر العربي إيماناً حاراً عميقاً . أؤمن انه مندفع بكل ما في صدور شعرائه من قوى ومواهب وإمكانيات ، ليتبوأ مكاناً رفيعاً في أدب العالم .

وألف تحمة لشعراء الغد .

٣ / ٢ / ١٩٤٩ نازك الملائكة MININGO PENDENCE PEND

#### کبریا،

لا تَسَلني عن سر أدمعي الحر والله الوضوحا عن فبعض الأسرار يا بَي الوضوحا بعضُه الم الله وراء الله عض من الحياة وراء الله عس لُغْزاً وإن يكن مجروحا

\* \* \*

بعضُها إن كشفتَهُ يَسْتَحِلُ 'حبّ مانا يموت موتا حزينا بعضُها بعضُها تكبَّرَ أن يك شفَ عما وراءَه أو أيبينا

#### \* \* \*

ومئاتُ الأسرارِ تكنُ في دهـ عقد مقلتين ِ على مقلتين ِ على مقلتين ِ مقلتين ِ ومئاتُ الألغـ إن في سكتة تهـ على عترُ خلف انطباقة الشفتين ِ

#### \* \* \*

وعيون ُ وراء أهدابها أش باح ُ يأس في حيرة وانكسار ِ تؤرِّر ُ الظلاَ والظلام اُرتياعا من ضياء يبوح ُ بالأسرار

\* \* \*

وقلوب تضُمُّ أشلاءها فو قَ جراح ٍ وأدمع ٍ وذهـول ِ تؤثِرُ الموت كبرياءً ولا تنـط ـقُ بالسرِّ بالرجاءِ الخجول ِ

\* \* \*

وشفاه متموت ظماى ولا تَسْ ال أين الرحيق ؟ أين الكأس ؟ ونفوس تحس أعمدق إحسا س وتبدو كاتنها لا تُحمِسُ

\* \* \*

وأكفُّ تودُّ لو مَزَّقتُ لو قَتَلَتْ لو تمرَّدتْ في مُجنون ِ لو رأْتُها الحياةُ قالتُ : هدوءُ وادعُ في براءةٍ وسكون ِ

\* \* \*

لو رأنها ماذا تَرَى ؟ كُلُّ شيءٍ مُغْرَقٍ خلفَ داكناتِ السُّتورِ ألفُ سترٍ وألفُ ظلٌّ من الكب حترِ عميقٍ وألفُ قيدٍ ونيرِ

\* \* \*

لا تَسَلّني لا تجرح السرَّ في نف سي ولا تَمْحُ كبرياءَ سكوتي لو تكلمتُ كانَ في كلَّ لفظ ٍ قبرُ 'حلْم ٍ وفجر 'جر ْح ٍ مُميت

\* \* \*

لو تكلمت كيف ترتعش الأشـ
عار حزاناً. وترتمي في عياء لو كشفت السراً العميق فاذا يتبقى منى سوى الأشلاء ؟

\* \* \*

لو تكلمتُ رعشة في حياتي وكياني تُلحُ أن أتكلّم و وسكوتي العميق يكتم أنفا سي وقلبي يكادُ أن يتحطّم

\* \* \*

لو تكلمت لو سكت نداءا ن علمياة أسنِعارا

**# #** 

( 1484 )

#### يوتوبيا الضائعة

صدى ً ضائع ُ كَسَرَاب بعيد يجاذب ُ روحي صباح مساءً أنام ُ على رَجْعِهِ الأبدي ويوقظني برقيق الغناء صدى لم يشابه ه قط صدى تغنيه قيثارة في الخفاء إذا سمعته ُ حياتي ارتمت إذا سمعته ُ حياتي ارتمت حندنا ونادَته ألف نداء عِوتُ على رَجْعه كلُّ 'جرْح بقلبي و يُشرقُ كلُّ رجـاءً

ويمضي شعــوريَ في نشوة \_\_\_\_\_\_ في نشوة \_\_\_\_\_ يوتوبيا

\* \* \*

ويوتوبيا 'حلُمْ في دمي أمــوتُ وأحياً على ذكرهِ

هذالكَ عــبرَ فَضَاء بعيد تذوبُ الكواكبُ في سحرهِ

عيوتُ الضياءُ ولا يتحققُ ميا لونُهُ ما شَذَى زهرِهِ هنالك حيثُ تــذوبُ القيود وينطلـقُ الفكــرُ من أسرهِ وحيث تنامُ عيونُ الحيـــاة هنالـكَ تَــَـدُ يُوتُوبيـــا

# # #

ويوتوبيا حيث يبقى الضياء ولا تَغْرُبُ الشمسُ أو تَغْـلَسُ

وحيث يظَلُّ عبيرُ البنفسجِ حيّاً ولا يذُبُـــلُ النرجسُ

وحيث تفيض الحياة رحيقا غيراً ولا تفرع الأكؤس

وحيث تضيع حدود الزمان وحيث الكواكب لا تنعس ُ هناكَ الحياةُ امتداد الشباب تفور بنشوتِهِ الأنفُسُ هناك يظلَ الربيع ربيعا يظلَلُ ساكان يوتوبيا

\* \* \*

هنالكَ حيث وعتْ شهرزاد أقاصيصَ غنّت ْ بها ألفَ ليلهْ

وحيثُ دِيانا تسوقُ الضياء ونارسيسُ يعبُدُ في الشمسِ ظلَّـهُ

هنالكَ يوتوبيا في الضَباب على شَفَق لم تَرَ العينُ مثلَهُ

يحفُّ بهـا أبدُ من عطور وتُبـُلهُ و تُبـُلهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

وتر ُقد ُ في سَكْرة ٍ لا تُحَـد ُ على على رَجْع أغنيَة ٍ مضمحله ْ على شاطىء ٍ كضياء النجوم أسمّيه شاطىء َ يوتوبيا

\* \* \*

هنالك طــو قت ذات مساء وكان معي هيكل كالسراب أ أحسُّ خطاهُ على الرَم ل لكن أرى غيرَ شيءٍ وبعضَ سَحَابُ

وكنت أحس تجسمي حياةً تطير بروحي فوق التراب وكان أمامي ممر غريب وكان أمامي من غريب ويمتدُّ عن جـانبيهِ خليجُ وبعضُ جزائرَ بعضُ هضابُ

وفي ُحلُـمي صحتُ : أين أسير ؟ فردَّ صدىً : قربَ يوتوبيا !

好 转 林

أحسستُ في قعر روحي جنوناً وشوقاً عميقاً كبحر ٍ عميـــقْ

ريد انتهاء الطريق الغريب إلى البــــلد المتمنَّى السحيق

لى ذلــــكَ الأفـُق ِ الأزليَّ وحيث يعيشُ أبولو الرقيقُ

سير أسير ولا شيء يبدو أمامي غير أمتداد الطريق ،

للى ظمأ لوجــودٍ عجيب 'يذوب' عليه النـَدَى والبريقْ

على ظَما صارخٍ وأخــيراً صحوتُ ولم أرَ يوتوبيا وفي 'حلُم آخر ِ كنتُ أمشي على شاطىء من حصي ً ورمال ْ غريب غريب بلون الأثير يحفُّ بــه أفدُقُ كالخيالُ تناهى بأقددامي المتعبات إلى صخرة ٍ رسخَت ْ كالحـــال تسلُّقهُم أمل مضمحلٌ وقفت على قَدَمَيْهِ النَّوحُ

علی تُحلُم ِ بائس ِ لـــن یُنال ْ وساءلت ٔ مــاذا تری خلفَـها ؟

فقال ليَ الرملُ : يوتوبيا !

\* \* \*

وفي 'حلمِ ثالثُ 'خلتُ نفسي على بابها الرمري الكبير أحدَّقُ في نشوةٍ لا تحـــدُ

أكادُ أُجِنُ أكادُ أطبرُ

أحقا أرى البابَ ؟ ألوا حهُ تلوح مبطّنة بالحرر "

تقدمتُ واجفةً في 'خشوع وفي مقلتي ومُـضُ ُحلُـم قرىرْ

أدقُّ على الباب في نَشُوة ولا ردَّ غيرَ السكونِ المرسُ

فصحتُ بصوتِ حبيسٍ: دعوني أموتُ على بابِ يوتوبيــــا

ومرتْ حياتيَ مــرَّت سدىً ولا شيءَ 'يطْفيء نارَ الحنينْ

سدىً قد عبرتُ صحارى الوجود ُسدىً قد جررتُ قيودَ السنينُ

وما زلتُ أذرعُ صمتَ القفار ِ وأسالُ عن سرِّهـا العابرينْ

يطـــولُ على قلبيَ الإنتظار وأغرَقُ في بحر ياسٍ حزينْ

أحــــاول' أن أتعزى بشيءٍ بغابٍ ، بوادٍ ، بظــلة تــينْ

دقائقَ ... ثم أخيبُ وأهتُف : لا شيءَ يُشبهُ يوتوبيا

\* \* \*

سابقى تجـاذبني الأمنيات إلى الأفتى السرمديِّ البعيدُ

وأحلُمُ أحلُمُ لا أستفيد . قُ إلا لأحلُمَ 'حلْما جديد'

وأسالُ عنها انسكابَ العطور وقط رَ الندى ورُكامَ الجليدُ

وأسألُ حـــتى يموت السؤال على شفتي ويخبــو النشيد

وحمين أموتُ .. أموتُ وقلبي

على مــوعدٍ مــع يوتوبيا

1914

## تواريخ قديمة وجديدة

منذُ بضع مئات السنين ،

لِنَسِر ْ كان أمس ْ ومات ْ مسحت ذكرَهُ السنواتُ وطوتُهُ مـع الميّتينُ

عن كواكبه الآفلاتُ المعيدَ إليه الحياةُ

وبحثْنا زماناً طویـــل واستعرنا يبدأ المستحيل

وأَهَبْنا بركبِ العُصُورُ أَنْ يَسُودَ عَلَى علَّنا نستعيدُ الشعورُ فرَ جَعْنا بـــ

وعبر ْنا سكونَ الركودْ لم نجـد شيئنا المفقـود

كم شققنا هناكَ الظلامُ ونبشنا رُكَامَ العظامُ

لا ترى فهي عميا أه صمت فهي خرسا أه

ورأينا هنــــاك جباهْ وعيوناً طوتـْها الحيــاهْ

حنطتها يد الذكريات معنا فهي ر ُفات

ورأينا رفاتَ قــــلوب وسدىً حاولتْ أن تؤوبْ

لم تَعُد تشتكي أو تجوع ْ لم يعد لأساها دمـوع ْ ورأينــا شفاها خوتُ وأكفّا ذوت ْ وانطوت ْ

 وسألنا عـــن الأمس ِ وهنــاك على الرمـْس ِ ورَجِعنا إلى التقويمُ علَّنا نخـدعُ الأيامُ فسمعنا صُراخَ الهشيمُ خلفَ سخـرية الأرقـامُ

ورأينا الغدرَ المنتظرُ ساحباً نصفَهُ المشلولُ ساحباً نصفَهُ الجامدَ المملولُ المحبا نصفَهُ الجامدَ المملولُ

وهناكَ انطوى سِفْرُ واختتمْنا النشيدَ القديمُ وغـداً ينبُتُ العُمُرُ فوقَ بُجرْح الزمانِ الأليم

ويتيه ُ صدى الأمس في مدار الزمان ِ العميق ُ ويتيه ُ على الكاس فورة الحالمُ المستفيق ُ

14: 4

## صراع

أحبُّ .. أحبُّ .. فقلني ُجنون وسورة ُحبًّ عميق المَدَى أحبُّ فروحي حسُّ غريبُ يضيع لديه جمودي سُدَى حياتي في العالم الشاعري لهيبُ من الحبّ لسن يَخْمَدا وجسمي قلبُ خَفُوق خفوق سيلبث ماتهبا موقدا

وأكرهُ أكرهُ قلبي لهيب ال وسورةٌ مَقْت كبيرٍ كبيرٍ وروحيَ مستعرُ الإحتقـــار برى الكونَ أفْقا وضعاً حقير حياتي تحسّ وجببَ الْحقُود على عـالم مغرَق ٍ في الشُورُور ونفسيَ في ثورة لا تَقَـــرُ ۗ تحقِّرُ ما حولها من صخور أُحبُّ وأكرهُ .. حبّى شقاءٌ أحبّ وأكره .. كُوهْ هي أَلمْ ففيمَ أعيش ؟ سئمت البقاء ،

\* \* \*

وشاقَ حياتيَ صمْتُ العَـدَمْ

وأبكي .. وأبكي .. فدمعي لهيب

يحطّمُ روحي ويُذُوي المنى
تعذُبني حَدِيرتي في الوجود
وأصرُخُ من ألمني : من أنا
منحتُ عيونا تحبُّ الدمنوع
وقلبا يحبِّذُ أن يُطعَنا
وروحا تعثر فيا يريد
في الظللم وعاف السّنا

وأضحكُ من كلّ ما في الوجود وفي صَحِكِي مَرَحُ ساخـرُ فقلبيَ سخريَّةُ واحتقـارُ يثيرهما العالمُ العـاثرُ أحدّقُ من قِمّتي في الثَـرَى في الناخرُ الناخرُ

وأضحكُ 'ضحَـٰكةَ ربِّ كئيب عَـرَّدَ مخلوقُـــهُ الكـافرُ

وأبكي واضحكُ .. دمعي دماءُ وأبكي واضحكُ .. ضحْكي نَدَمُ ففيمَ أمرّغُ تحت الضياءُ فؤاداً سيرقُدُ تحت الظُلَمُ

\* \* \*

أريدُ وأجهلُ ماذا أريد أريد وعاطفتي لا تُريدُ أحبُّ السهاء ولونَ النجوم وامقتُها كلَّ فجرٍ جديدْ

وأنفِرُ من كلِّ ما في الوجود وأهرُبُ من كلَّ شيءٍ أراهْ ففي ُعمْق نفسيَ صوت عريب

يعلُّمُ قلبي ازدراءَ الحياهُ

ويصرُخُ بي : إهربي إهربي ويُتُعب احساسَ روحي صداه

فاهتف ُ يا عالمي : لا أريد ! وتصرخ ُ بي ذكرياتي : النجاه ! أريدُ وانفرُ تحت السياءُ فأرسِمُ كلَّ صراعي نَغَمْ ومن أجل لحني سارضي البقاء وعارَ الحياة وذُلُّ الألمُ

# # #

أحبُ وأكره ماذا أحبُ وأكره وأكرَهُ ؟ أيُّ شعور عجيبُ ؟ وأيُّ شعور عجيبُ ؟ وأيُّ شعور عجيبُ ؟ وأبكي وأضحُ كي الغريبُ ؟ أيُّ جنون عليمُ ، أيُّ جنون عيلي ؟ أيُّ صراع رهيبُ ؟ للذا أغني ؟ للذا أعيشُ ؟ ومنذا أصارعُهُ ، من يُجيبُ ؟

118

#### عندها أنبعث الماضي

أمس في الليك وكانت صور الاسرار شتى تتصبَّى حاضري الغافي وكان الامس مَيْتا خلْتُني كفّنتُه ذات مساء وتحصنت بدعوى كبريائي سمعت روحي في إغفاءة الظُهة صوتا لم يكن حُلْما خرافي الستور بعثته رغبة خلف شعوري كان شيئا ، كان في صمت الدُجَى صو تَك أنتا

ذلك الصوتُ الذي يعرفُهُ سمعي مليّا صوتُ ماضيَّ الذي مات وما خلّف شيّا غليرَ أشتاتِ احتقارِ باهتِ رسبتُ في قعر قلبي الصامتِ غيرَ أشتاتِ أدّ كاراتِ لحبّ كان حيّا منذ أعوامٍ.. وقد فات ومرّا منذ أعوامٍ.. وصار الآن ذكرا لفّها الماضي وواراها المسترابَ الابديا

ذلك الصوتُ الذي مر على سمعي آمسِ كان يوما رغبة تجُهشُ في أعماق نفسي كان ُحلْما ذائبا في عبراتي كان ُحبّا تائها في أمنياتي مطمعت على ذكراه ويثاري وكاسي عندما ضيعته تحت الضبابِ بعثرت باشاد هيايي

ومضى عامان بمطوطان مَرًّا في تُشخُوب كان عمرى خربةً بصبغُها لون الغُروب تذرعُ الأشباحُ في الصمت دُجاها ويعيشُ البومُ في ظلِّ أساهـا كلُّما جالت بي الحيرة في القبيور الغريب مدت الذكري ذراعشها إليًّا لوُنها يخلقُ من رُعبيَ دنيا ويثيرُ الوترَ الميُّتَ في قلب بي الكثيب

وانقضى عامان ملعونان من أعوام حيى مزقت روحي وقلبي مرقت دوحي وقلبي لم تدع حتى شراعاً من رجاء أبداً لم تُنْق إلا كبريائي

وأباديد ادَّ كارات لها قسوة دُنب عرفت روحي فيها لون أمسى أمسى الراسب في أعماق حسى عرفت فيها صدى الصوت الذي غمغم قربي انه الأمس إذت عاد ليحيا من جديد إنــه عاد إذن يطرقُ أبوابَ أشرودي أسفًا يا شبحى عُدُ للترابِ لم تعُد ملك أن تطرُق بابي لم يعب بربطنا إلا ركام من حدود ُهُوَّةً أعمقُ من ذنبكَ ! ماذا ؟ قد تبقي لك عندي غير ُ هذا ؟ غير ذڪري عبرت يوما ومر"ت بوجودي ۴

## مر القطار

الليل متد السكون إلى المدى لا شيء يقطعه سوى صوت بليد لا شيء يقطعه سوى صوت بليد المامة حيثرى وكلب ينبَح النجم البعيد ، والساعة البلهاء تلتهم الغدا وهناك في بعض الجهات مر القطار عجلاته غزلت رجاء بت أنتظر النهار من أجله .. مر القطار من أجله .. مر القطار

وخبا بعيداً في السكون ُ خلف التلال النائبات ، لم يبقَ في نفسي سوى رجْع ٍ وَهُـون ْ وأنا أحدَّقُ في النجومِ الحالماتُ أتخيلُ العرباتِ والصفُّ الطويلُ ـُ من ساهرينَ ومتعبينُ أتخيلُ اللبلَ الثقيلُ في أعين سئمت وجوهَ الراكبين ْ في ضوء مصباح ِالقطار ِ الباهت ِ سَتُمت مراقبة الظلام الصامت أتصور للضجر المريث في أنفس ملَّت وأتعبها الصفير ْ هي والحقائبُ في انتظارُ هي والحقائبُ تحت أكداسِ الغيارُ

تغفو دقائقَ ثم يوقظُها القطار ْ ويُطِيلُ بعضُ الراكبينُ متثائبًا ، نعسان ، في كسل يحدّق في القيفار ، ويعودُ ينظُرُ في وجوهِ الآخرينُ في أوجهِ الغُرَباء يجمعُهم قطار ْ ويكادُ يغفو ثم يسمَعُ في أشرُودْ صوتاً يغمغمُ في بُرُودُ · هذى العقاربُ لا تسر ! كم مرٌّ من هذا المساء ؟ متى الوصول ٢٠٠ وتدقُّ ساعتُهُ ثلاثًا في ذُهُولُ وهنا يقاطعُهُ الصفر ْ ويلوحُ مصباحُ الخفيرُ ويلوحُ ضوءُ محطةِ عبرَ المساءُ إذ ذاكَ يتئدُ القطارُ الْجُهدَ

... وفتيَّ هنالكَ في انطواءٌ يأبَى الرقادَ ولم يزلُ يتنهدُ سهران وتقب النجوم في مقلتمه برودة خطَّ الوجومْ أطرافها .. في وجهه لون عريب م ألقتْ علمه حرارةُ الأحلام آثارَ احمرارْ شَفَتاهُ في شبه افترار ، عن شبه 'حلم يفر'ش الليلَ الجديب' بحفيف أجنحة خفيات اللُحون ، عيناهُ في شِبْهِ انطباقُ وكانتها تخشَّى فرارَ أشعة خلف الجفون ۗ أو أن ترى شيئًا مقبتًا لا نُطاَق ْ هذا الفتى الضّجر ُ الحزين ْ عبثًا يحاول أن يرَى في الآخرينُ شيئًا سوى اللُغْزِ القديمْ والقصّةِ الكبرى التي سئمَ الوجودْ أبطالهَا وفصولهَا ومضَى يراقبُ في برودْ تَكْرارَها البالي السقيمْ هذا الفتي .....

وتمرُّ أقدامُ اكخفيرْ ويُطِـلُّ وجه عابس خلفَ الزُجاجُ ، وجهُ الخفير !

ويهزُ في يدو السِراجُ فيرى الوجوه المتعَبه والنائد، وهُمْ حلوس في

والنائمينَ وُهُمْ جلوسٌ في القطارُ والأعينَ المترقبه

في كلِّ جَفْن صرخة باسم ِ النهار ، وتضيع ُ أقدام ُ الخفير الساهد

# خلف الظلام الراكد

مر القطار وضاع في قلب القفار وبقيت وحدي أسال الليل الشرود وبقيت وحدي أسال الليل الشرود ومتى يعود الموري ومتى يجيء أبه القطار الإخري أتراه مر به الحفير ورآه لم يعبا به .. كالآخرين ومضى يسير ومضى يسير السيراج ويفحصان الراكبين

هو والسِيراج ويمحصانِ الرادبين وأنا هنا ما زلتُ أرقُبُ في انتظارُ وأوَدُّ لو جاءَ القطارُ ....

1984

# عروق خامدة

يا ُحبُّ لم تَبْقَ لنا ذكرى لم يَطُوهِا الموتُ كان لنا ماض وقد مرًا ولفيه الصمت لا صوت لا شكلا نحن ُهنَــا وهمان ، لا لونا لا لفظ لا ظلا سرابُ لا شيئينِ ، لا معنى تدفعُنَا الآهاتُ والأحزانُ وما لنـــا مأوى أو تُمنحُ السلوى يا ليتنا نظ فر النسيان ا نبكى فلا تحنو علينا يدُ بربتة من حنان ْ نحن هنا اللاأمسُ واللاَعَدُ نحن هنا اللاكيان

لا يعكِسُ الأشياء ورو ُحنَا أشلاه و تُكُنتَمُ الانفاسُ ينقصها الإحساس ورعْشة الاشواقُ؟ ليس لها أعماق ليس لها قلب ويلهَتُ الغـربُ فارَقهـا الشوقُ لم يستفيق عِرْقُ شيءٌ وراءَ الروحُ وليلُنَــا مجروحُ ونلتقی فتسکُت ْ النجوی و ُضح ْکة ْ تبدو بلا َجدْوی وتلتقي الكفّان أينَ الرغابُ أصابعُ ميّـتةُ الاعصاب وأعين فارغة الاحداق الشَرْقُ فيها أسودُ الآفاق وأذرعُ صمَّاءُ كالأحجارُ جامدةُ لو لامستُمها النارُ ونلتقي ينقصُنَّ شيءُ شفاُهنَّا يُنْكرها الضوءُ وأدمـــع 'خُرْسُ وبينَـنَــا الأمسُ

تقُدِفُ بالأشباحُ قد غَرِقَ اللاّحُ

1111

ونلتقي تفْصِلُنا آلامْ يَعُنُزُ أَنْ تَجمعَنا الأيامْ

وبيننا هـاويةُ الذكرى سُدَىً أريدُ الضَّفَّة الأخرى

### الجرح الغاضب

أغضب أغضب لن أحتمل اللحراح الساخرا جراح قد مراً مساء الأمس على قلبي جراح يجثم كالليبل المعتبم في قلبي يجثم أسود كالنيقمة في فكر ثائب والمعتبرة أجراح لم يعرف إنسان قبلي مثلة لن يشكو قلب بشري بعدي مثلة الظلمة في أمسي المطوي أحسته ومضت تهمس في صمت الليل عن الجاني

حتى الأبديّــــةُ والآفـــاقُ أحسَّتْهُ وتناسَى ، لم يعبا ، لم ينتبه ِ الجـــاني .

\* \* \*

أغضب ، تغضب لى همسات الليل الصامت ا وُتحيلُ الجــوَّ الواجمَ صرخةَ جبّارِ وتقـــولُ الأنجمُ : هـذي نقمـةُ جبّـار ِ ويثورُ بقلبِ الأبديَّةِ 'جرْحْ ساكتْ أغضبُ ، يرتعشُ الموجُ معى تحت القَـمَرِ ويضُجُ وتبلُغُ ثورتُهُ سمْعَ القَمَرِ وُ يَجَنُّ الغيمُ الأسودُ في عَرْضِ الأَفْتَ ويلُفُ الشاطيءَ ثوبُ حِدادِ كجنازه يتحوَّلُ صمتي نـــاراً تصرُخُ في الْأُفُق وأغــنى رقّة إحساسي لحــن جنازه

أمسى ، في أمسى قيد دُونت اللالا غدى كانت ، لم يَدْر ِ بهـا أحـد ، شبه خريمه الْجُرْحُ النديانُ سيشهد ، أيُّ جريمه كيفَ على الأرض تساقط 'حلْمي بين يدي كيف المقدور مضى نَزقِا يقتُـل قلبـا ؟ وتبقّت بضعـة أشلاء كانت قلبا وتبقّت ذكري مُطْفَاة كانت أمسا وتىقَّت أنَّاتْ حَيْرَى كانتْ لحنا جُدرات مارية كانت يوما أمسا أصداءٌ في غار خاو كانت لحنا

ومن الأعماق تصاعد صوت مخنوق من الأعماق يهتُف في تحزن ، في جزع : كيف أبوح ؟ ليت الجرح المظلوم الى الليل يبوح

قد يثارُ لي مطرِ ورعودُ وبروقُ ورايتُ على الأفت المخضوب بفيض دمي شبَحاً تفترُ على فيهِ قَطراتُ دمي عيناهُ الزرقاوان مساءا أهدوال ويداهُ السوداوان ذراعا عفريت شبَحُ مجنونُ أيقظ عاصفَ أهوال وأحدال دياجيري أحجيةً عفريت وأحدال دياجيري أحجيةً عفريت

أغضب للجرُرح الختلج الشاكي أغضب سيُجَن معي الصبر المنبوح المرتعش ستُجَن معي اللعنة والحيقد المرتعش ستشور معي الذكرى ستشور ولا مَهْرب لا مهرب من بُجر ح قد مر على قلبي

جرح يصرُخُ كَالجوع البائس في قلبي

ألظلمة في صنت الآفاق أحسته ومضت تسال في قلب الليل : من الجاني؟ حتى القُمر ريّة والأشجار أحسته وتضاحك ، لم يشعر ، لم ينتبه الجاني

## الباحثة عن العد

وجاءَ غد مُ ولَّى ومات ﴿ وَعَـادَ ضَبَابا

فأينَ ﴿ غدا نبتقي ۗ يا حياة أعادت ترابا ؟

فداً نلتقي ، ثم مات الزمان وضاع المكان و وضاع المكان ؟
 وهل يلتقي أبداً عاشقان على لاكيان ؟

صداهُ وماتُ وكان لنا موعد فانطوك وكم كوكب في الدياجي َهُوَى وعادَ رُفــاتُ وكانت لنا قِصّة كالبَشَر ْ نسيج السنين فأسفَر آخِرُها عن قَدَرُ وذابَ الرنين<sup>°</sup> وكنًّا نمر فترنو الحياة ْ وتومي الينــا على شَــَهــَـــيـُـنا وها نحنُ تختصم الذكرياتُ ملكناهُ يومـــا ويطر ُدُنا الأمسُ من كلّ ما ويقطُرُ ُ سُمَّا سوى حاضر ٍ مُغْرَق ٍ فِي الدِما من المَشْرق ونسمَعُ بعضًا وراءَ المساءُ « غداً نلتقى » صدى لفظتين ِيجوس الفضاء ا ويأتي عَدْ في أسىً و ُشر ُودْ بصَمْتٍ طويلُ وراءَ النخيـــلُ بألف ِصدىً ساخر ٍ في برودْ فداً نلتقي ويسود السكون سكون الخريف وأسمع تحت المساء الحنون صراخاً عنيف وقهقهـة ، فظـة ، بارده كجو القبور ترددها شفـة حـاقده وراء العصور فغـدا نلتقي و وتمط النغم وتسخر مني ويبقى غدي تائهـا في الظلم يفتش عـني

#### الأفعوان

أين أمشى ؟ مللتُ الدروبُ وسئمت المروج والعدو الخفى اللجوج لم يزل يقتفي خطواتي ، فأين الهروب؟ الممرات والطرق الذاهبات بالأغاني إلى كل أفق غريبٌ ودروب الحياة والدهاليز في ظلمات الدجي الحالكات وزواما النهار الجديب جبتها كلها ، وعدوّى الخفيّ العنيدُ صامد كجبال الجلبد في الشمال البعيد

صامد كصُمُود النُجُومُ في ُعيون جَفَاها الر ُقاد ْ ورمتها أكُفُّ الهمُومُ بجراح السهاد صامد كصُمود الزَمن ، ساعية الانتظار ، كلُّم أمعنت في الفيرار ْ مُخطُواتي تَخطّي القُننَ وأتاني بما حطّمتْهُ 'جهودُ النهار' من قيود التذكّر ... لن أنشُد الانفلات من من قيودي ، وأيُّ انفلات ْ وعدوًى المخيفُ مقلتاه تج الخريف ا فوقَ روح ِ تُريدُ الربيعُ

ووراءَ الضَّبَابِ الشفيفُ ذلك الأفعوانُ الفظيعُ ذلك الأفعوانُ الفظيعُ ذلك الغولُ أي انعتاقُ من ظلال يَدَيْهِ على جَبْهتي البارده أين أنجو وأهدا بهُ الحاقده في طريقي تَصُبُّ غداً ميِّتاً لا يُطاقُ ؟

\*

أين أمشي؟ وأيُّ انحناءُ يُغْلِقُ البابَ دونَ عدوّي اللَّريبُ إنه يتحدَّى الرجاءُ ويقهقهُ سخريّة من وجومي الرهيبُ إنه لا يُحس البكاءُ أينَ . . أينَ أغيبُ هرَ بِي المستمرُّ الرتيبُ

لم يَعْدُ يستجيبُ

لنداءِ ارتياعي وفيم ُصراخُ النداءُ ؟ هل هناك ملاذُ قريبُ

أو بعيدُ .. سامضي وإن كانَ خلفَ الساءُ أو وراءَ 'حدود الرجاءُ

ثم ذات مساءً

أسمعُ الصَوْتَ :

« سيري فهذا طريق عميق يتخطّى حدودَ المكان ْ

لن تعيي فيه صوتاً لغمغمة الأفعوان " إنه « لا بر نشث " سحيق "

ربما شيدتُهُ يدُ في قديم الزمانُ لأمير غريب الطباعُ

ثم مَاتَ الاميرُ . . وأبقى الطريقُ

لأكنف الضياع ، أسمع الصوت ملء البقاع ا فاسير' لعلّى أفيق ا من دياجير كابوسيَ الابديِّ الصفيقُ ربما سيَضِلُ عدو عي الطريق ا ما أحبَّ المسيرَ وليس ورائي ْخطيَّ مائتـــه تتمطي بأصدائها الباهته في محاني طريقي الطويل ، إنه لن يجيء لن يجيءَ وإن عَبَـرَ المستحيلُ أبداً لن يجيءُ لن براهُ فؤادي البريءُ من جديدٍ يثيرُ الرياحُ لتسُدُّ على السبيل ،

في هدوءِ الصباحُ أبداً لن يجيءُ لسن يجيءَ !

وأسمعُ قهقهةً حاقده

إنه جاء . يا لضياع ِ رجائي الكسير ْ في دُجَى اللاَ برنْث الضرير ْ وأحِس ُ اليدَ المارده

تضغَـطُ البردَ والرُعْـبَ فوق هدوئي الغريرُ باصابعها الجامده

> إنه جاءَ .. فيمَ المسير ؟ ساودٌعُ أحلْمي القصير ْ وأعودُ مُحُثّته البارده .

وتمرُّ تمرُّ الحياة وعدوِّي الخفيُّ العنيدُ

خلف كلِّ طريق جديد ْ في ليالي الأسي الحالكات خلف کل سحر ُ وأراهُ يُطلُّ عليٌّ مع المنتظَـرْ مع أمسى البعيد ْ مع ضوءِ القمرُ في الفضاء المديد أَنَ أَينَ المَفرُ من عدوي العنيد وهو مثلُ القَدَرُ سرمدي ، خفي ، أبيد . سرمدی ، أبيد .

#### خرافات

« هدية إلى صديقي ديزي الأمير تحية لذكرى مساء فلمنا فيه كل شيء حق الكراسي والمناضد والستائر ».

### قالوا الحياة

هي لونُ عينَـيْ ميّـتِ هي وقعُ خطو القاتلِ المتلفّـتِ أيامُها المتجعداتُ

كالمعطفِ المسمومِ ينضَحُ بالماتُ أحلاُمها بَسَماتُ سَعْلاةٍ مِحْدِّرةِ العيونُ ووراءَ بسمتِها المَنْونُ

### قالوا الأمل

هو حسرة الظمآن حين برى الكؤوس في صورة فوق الجدار في صورة فوق الجدار هو ذلك اللون العَبُوس في وجه عُصْفور تَحَطّم عُشُه فبكى وطار وأقام ينتظر الصباح لعل معجزة تعيد أنقاض مأواه الخراب من جديد .

# قالوا النعيم ْ

وبحثتُ عنه في العيونِ الغائراتُ في قصّةِ البؤسِ التي كُتبتُ على بعضالوجوهُ في قصّةِ البؤسِ التي كُتبتُ على بعضالوجوهُ في الدهْرِ تاكلُهُ سنوه في الدهْرِ يرصُدُ عِطرَهُ شَبحُ الذبولُ في نجمـــة حسناءَ يرُصدُها الأفولُ قالوا النعيمُ ولم أجدُهُ فهل طَوى غدَهُ وماتُ؟

### قالوا السكونُ

أسطورة مقاء جاء بها جَمَاد الله ماد أيصغي باذنيه ويترك روحَه تحت الرَماد الله يسمع الصرَخات أير سلها السياج ، وقصائص الورق الممز ق في الخرائب ، والغبار ، ومقاعد الغير ف القديمة ، والزُجاج ، عطاء نسخ العنكبوت، ومعطف فوق الجدار .

### قالوا الشباب

وسالتُ عنه فحدثوني عن سنينُ

تاتي فينقشعُ الضَبَابُ وتحدثوا عن جنّة خلف السَرَابُ وتحدثوا عن واحة للمتعَبينُ وبلغتُمها فوجدتُ أحلامَ الغَدِ مصلوبةً عند الريّاج الموصَدِ

### قالوا الخلود

ووجدتُهُ ظلا تمطَّى في بُرُودْ فوق المدافن حيثُ تنكشُ الحياهْ ووجدتُهُ لفظاً على بعض الشهاهْ غنَّته وهي تنوحُ ماضيْها و تُنزُلهُ اللحودُ غنَّتُهُ وهي تموتُ ... يا اَلإزدراء! قالوا الخلودُ ، ولم أجدُ إلا الفناءُ .

### قالوا القلوب

ووجدتُ أبوابًا تؤدي في اختناقُ

لمقابر دُفِن الشعورُ بها وماتَ غدُ الخيالُ مُجدراً نها اللزجاتُ تبتلعُ الجَمَالُ وتمجُّ قبحاً لا يُطاقُ وهربتُ شاحبةً أتلك إذن ْ قلوب ْ ؟ يا خيبةَ الأحلامِ . إني لن أؤوب .

### قالوا العيونُ

ووجدت أجفانا وليس لها بَصَر ْ وَعَرَفْت الهدابا الشدد ْن إلى حَجَر ْ وخبرت أقباءً ملفّعة باستار الظنون ْ عمياء عن غير الشُرور وإن تكن تُدعى عيون ْ وعرفت الافا وأعينهم صفائح من زجاج ْ زرقاء في لون السماء ، وخلف زرقتها دَياج ْ

### قالوا وقالوا

ألفاظُهم لاكت تركدُّدَها الرياحُ في عالم أصواتُهُ الجوفاءُ يرصدُها الفناءُ المتعبونَ بلا ارتياحُ الضائعونَ بلا انتهاءُ قالوا وقلتُ وليس يبقى ما يُقالُ يا لَلخرافةِ ! يا لَسُخريةِ الخيالُ !

#### جحود

في ظلام ِ الوجودُ في 'سكون المساء' واعتراني أجمود حينَ نامَ الضياءُ في مكان ٍ بعيد ً خلْتُ نفسي أسير ْ تحت رجلي ُقيود ْ فوق قلبي أثـير ْ م. د في دمــى نوء في كياني نُتور ْ وهـــو لا شيءُ لقُـبوه الشعـــور. روحيَ المبهـــمُ في إسار الألم آهِ لو أفهم يا معانى العَدَمْ

أنا كالسرّ في صَبَابِ الوجود ، دون أن أدري وغــــداً سأعود جَسدي في الألمُ خاطري في القيود الله مين كهُس العَدَمُ وصُرَاخ الوجودُ وظلامي بريق ا وسكبوني حياة ألنجاة النجاة منشعوري العميق وشعور" طهور" أأنا حُلْمُ أم أنا جسم ا مُغْرَقُ فيالشرور من شعور عنيف ُ بـــل أنا آفاق من خضم مخيف وأنا أعمــــاقُ ألمقاييس ألأح\_اسي\_سُ هـــى قـــانوني

ما يُحِبُّ الناسُ أنا لا أهـوَى ف\_إذا دوًى في دمي إحساسُ سرت لا ألوي سرت خلف الصوت فغدا يَطْوى فجر "عمري الموت" عاصف بالجمود في دمي إعصار ا تتحدَّى الركودُ وشظـــایا نار ْ كل أقلبي شك في معانى الخــــيرْ فكرة تضحِك على المحلك أنا أهوى الشر إن يك الجسم من ترابٍ حقير ْ أنا لست أثير فأنا إثمُ ... يقت الإنفجار إن يك العقل أ فأنا حِــلُّ منه ... يا للعار !

إنْ يكُ الايمانُ هو هذا الجمُودُ فَانَا لُنَّي ُجِمُودُ فَانَا لُنِّي ُجِمُودُ

19 £ V

#### مرثية يوم تأفه

لاحتِ الظلمة في الأفنق السحيقِ وانتهى اليوم الغريب ومضت أصداؤه نحو كهوف الذكرياتِ وغداً تمضي كما كانت حياتي شفة ظماى وكوب عكست أعماقه لون الرحيق وإذا ما لمسته شفتايا لم تجد من لذة الذكرى بقايا

# لم تجد حتى بقايا

إنتهى اليومُ الغريبُ النتهى وانتحبت حتى الذنوبُ وبكت حتى حماقاتي التي سمّيتُها ذكرياتي التي سمّيتُها إنتهى لم يبق في كفّي منه غيرُ ذكرى نغم يصرُ خُ في أعماق ذاتي راثيا كفّي التي أفرغتُها من حياتي ، وادّ كاراتي ، ويوم من شبايي ضاع في وادي السرابِ في الضاب .

كان يوماً من حياتي ضائعاً ألقيتُهُ دون اضطرابِ فوق أشلاء شبابي عند تلِّ الذكرياتِ فوق آلافٍ من الساعاتِ تلقت في الضَبابِ في مَتاهاتِ الليالي الغابران ِ.

كان يوماً نافهاً . كان غريباً أن تَدُق الساعةُ الكَسْلى و تُحصي لحظاتي انه لم يك يوماً من حياتي انه قد كان تحقيقاً رهيبا لبقايا لعنة الذكرى التي مزقتها . هي والكاس التي حطمتها عند قبر الأمل الميت ، خلف السنوات، خلف ذاتي

كان يوماً تافهاً .. حتى المساءِ

مرت الساعاتُ في شِبْهِ بكاءِ كلُّمها حتى المساء عندما أيقظَ سمعى صــوتُـهُ صونَّهُ الْحُلُو ُ الذي ضيَّعتُه عندما أحدقت الظلمة الأفثق الرهيب وامّحت حتى بقايا ألمى ، حتى ذنوبي وامّـحى صوتُ حبيبي حملت أصداءه كفُّ الغروب لمكان عاب عن أعين قلى غابَ لم تبقَ سوی الذکری وحبّی وصدى يوم غريب كشحوبي عبثًا أضرَعُ أن يُرجِعُ لي صوتَ حبيبي.

1111

#### الغاز

دَعْني في صحيتي في إحساسي المكبوتِ لا تسال عن الغازِ عُمُوضي وسكوتي دعني في لغزي لا تبحث عن أغواري إقنع من فهم أحساسيسي بالاسرارِ لا تسال إني أحيانا لُغنْن مُبهم أبقى في الغيب مع الاسرارِ ولا أفهم روحي لا تعشق أن تحيا مثل الناسِ الما أحيانا أنسى بشرية إحساسي

حتى حبُّك .. حتى آفاقُك تــؤذيني فانا روح أسبح كالطيف المفتون قلبي الجمــولُ يُحسُّ شعوراً عُلُويّا لا حسّا يُشْبهه لا وعيا بَشَريّا إذذاكَ أحسُّكَ شيئًا بَشَريًا قلقا قِمَّةُ أحلامي تَرْفِضُه مها ائتلقا إِذَذَاكَ يُحسُّكَ رُوحِي بَعضَ الْأَمُواتِ ما 'سمّى « أنت َ » هَو َى ، لم تبقَ سوى ذاتي في وجهاكَ أنظُرُ لكنَّى لا أبصرُهُ في روحيَ أبحثُ عــن شيءٍ أتذكرُهُ أتذكر ، لا أدرى ماذا ، ماذا كانا ؟ شيء لا شَكْلَ يحددُه .. لا ألوانا ألمبهَمُ في روحي يبقَى في إبهامِهُ دعْه الا تسالني عنه ، عن أنغامه دعيني في ألغازي العُلْيا ، في أسراري في صمتى ، في روحى ، في مهمهِ أفكاري في نفسى 'جــز ، أبدى لا تفهمه أ في قلبي حُلم أ عُلوي لا تعلمه أ دعْمهُ ، ماذا يعنيك لتسال في إصرار ؟ ألحب الله عــوتُ إذا لم تحجُبُه أسرار ْ إنى كالليل : سكون ، عمق ، آفاقُ إني كالنجم ِ: غموض م 'بعد ، إبراق' فافهمني إن فُهم الليالُ ، إفهم حسِّي والْمُسنى إن لُمِسَ النجـــمُ ، إلس نفسى

### جامعة الظلال

أخيراً لمستُ الحياهُ وأدركتُ ما هي أيُّ فراغٍ تَقيلُ وأدركتُ ما هي أيُّ فراغٍ تَقيلُ اخيراً تبيّنتُ سرَّ الفقاقيع واخيبتاهُ وأدركتُ أني أضعتُ زماناً طويلُ المُّ الظلالَ وأخبطُ في عَتْمة المستجيلُ المُّ الظلالَ ولا شيءَ غير الظيلالُ ومرَّتُ علي الليالُ وها أنا أدركُ أني لمستُ الحياهُ وإن كنت أصرُخُ واخيبتاهُ !

ومرَّ عليَّ زمانُ بطيءُ العُبورُ . دقائقُهُ تتمطّی مَلالاً کانَّ العُصورُ هنالكَ تغفو وتنسی مواکبُها أن تدورُ زمانُ شدیدُ السواد ، ولونُ النجومُ یذکّرُنی بعیونِ الذئابُ وضوءُ صغیرُ یلوحُ وراءَ الغُیومُ عرفتُ به فی النهایة ِ لونَ السَرابُ ووهمَ الحیاهُ فواخیبتاهُ

أهذا إذن هو ما لقبوهُ الحياهُ ؟ خطوطُ نظلُ نخططً طُها فوقَ وجه المياه ؟ وأصداءُ أغنية فظّة لا تَمَسُ الشِفاهُ ؟ وهذا إذن هو سرُ الوجودُ ؟ ليال مَزَقةُ لا تعودُ ؟ وآثارُ أقدامِنا في طريق ِ الزمان الأصَمُ تر عليها بد العاصفه فتمسحنها دوغا عاطفه وتسالمها للعَدَمْ ونحنُ ضحاباً هنا تجوعُ وتعطشُ أرواُحنا الحائره ونحسّبُ أن المني ستملأ بوما مشاعرتا العاصره ونجهلُ أنتًا ندورْ مع الوَهُم في حَلَقاتُ نحز يءُ أَمَامَنَا الآفلاتُ إلى ذكريات وننتظرُ الغَـدَ خلفَ العُـصورُ ْ ونجهلُ أن القبور ْ مَّدُّ إلينا بأذرعها البارده

# ونجهلُ أنَّ الستائرَ ُتخفي يداً مارده

\* \* \*

عرفتُ الحياةَ ، وضقتُ بجمع الظلالُ وأضجرَ في أن نجوبَ التلالُ نحدّقُ في حسرةٍ خلفَ رَكبِ الليالُ تسيرُ بنا القافله

نجوسُ الشوارعَ في وَحُدةٍ قاتله إلامَ يُخادعُنا المبهَمُ ؟ وكيفَ النهايةُ ؟ لا أحدُ يعلم

\* \* \*

سنبقى نسير وأبقى أنا في ذُهولي الغرير وأبقى أنا في ذُهولي الغرير أ ألمُّ الظلالَ كما كنت دون اهتام عيون ولا لون ، لا شيء إلا الظلام و شفاه تريد ولاشيء يقرب ما تريد وأيد تريد المنحوم وأيد تريد النجوم وقلب يريد النجوم في الدياجير صوت القدوم في الدياجير صوت القدوم في التراب على آخر الميتين وأقصوصة من يراع السنين تضج بسمعي فاصرخ : آه! أخيرا عرفت الحياه فواخيبتاه!

1111

#### أجراس سوداء

لِنَـمُتُ فالحياة جفَّت وهذي الأ كؤسُ الفارغاتُ تَسخَرُ منا وغيومُ الذهول في أعين الأي ام عادت أجلى واعمق لونا وسكونُ الحياة في جَسَد الأح لام لم يبق قط للعيش معنى وفراغُ الآهاتِ أثبت أنّا قد فرغنا من دورنا وانتهينا وعميقاً في الليل نسمعُ أقدا مَ الليالي في رهبة ووجوم ودويُّ الأجراس يُنلذنا أنَّ ما انتهينا من دورنا المحموم أن ما في الكؤوس يُوشكُ أن ين ضب الا من حفنة من هموم أنَّ ما في العيونِ من عَطش الآح لام أمسى رماد حب قديم

وبعيداً في الجو تُنهُدُرنا الأص وات أن الحياة عادت تُجنونا أن لون الحيال قد حال وارتد شحوبا وواقعا محزونا أن ﴿قَبْلَ ﴾ الرجاء أصبح لا ﴿بَهِ دَ ﴾ له فهو فكرة لن تكونا

أن شيئًا في عمق أنفسنا يج ذُبنا للمات ، شيئًا مكينا ولماذا نبقى هنا ؟ أوكم نش بعُ ونضجر ْ ونرو َ دونَ انتهاءِ ؟ أوَلَم نُندركِ النعيمَ وخمر الذ صر والحبَّ نابضًا بالرجاءِ ؟ أوكم نعرف الأسى العاصر نون والنوم بعد طول البكاء ؟ أولم تُنشبع الوجود ومن فيا ٥ احتقاراً وغض باستهزاء ؟ ولماذا نبقى هنا ؟ أسمعُ المو تَ ينادي بنا فلم الا نُجيبُ ؟

لِنَـمُـتُ فالرياحُ تجرح وجهَـي نا ولونُ الدُجي عميقُ رهيبُ

وهنا نحن ُ مُتعبانِ غريبا ن تعايى بنا الشباب الكئب وهنا نحنُ ميّتان وإن كا نَ لِعرق الحياة فينا وجيبُ « الغريبان » هكذا بهمس الله لُ وأجراسه تلف الوجودا أيها الليلُ لن يعيشَ الغريبا ن ولن تامُساً مساءً جديدا ُخذُهما أرخ ِ جنحكَ الأسودَ الها دىء حوليهم وحلِّق بعيدا ُخذُهما عزَّ ان يقولوا « غريبا نٍ " وكانت أقصوصةً لن تعودا

1 1 £ A

### نهاية السلم

مرّت أيام منطفئات للم نلتق لم المرّاب للتق لم يحمعنا حتى طيف سَرَاب وأنا وحدي اقتات بوقع خطى الظُلمات خلف ألباب خلف الباب وأنا وحدي . . .

مرت أيام ْ

باردةً تزحفُ ساحبةً صَجَري المرتابُ وأنا أُصغي وأعدُّ دقائقَها القلقاتُ هل مرَّ بنا زمن ؟ أم ُخضنا اللازمنا ؟

# مرَّتْ أيامْ

أيام تُثقلُه أشواقي . أين أنا ؟ ما زلت أحدِّق في السُلم والسلم يبدأ لكن أين نهايته ؟ يبدأ في قلبي حيث التيه وظلمته يبدأ . أين الباب المبهم ؟ باب السُلم ؟

#### \* \* \*

## مرتَّتْ أيامْ

مرت اليام لم نلتق ، أنت هناك وراء مدى الاحلام في أفْق حف به المجهول وأنا أمشي ، وأرى ، وأنام أستنفد أيامي وأجر غدي المعسول فيفر إلى الماضي المفقود أيامي تأكلها الآهات متى ستعود ؟ مرّت أيام لم تتذكر أن هناك في زاوية من قلبك أحبا مهجورا عضّت في قدميه الأشواك حبا يتضرّع مذعورا هبه النورا

\* \* \*

ُعدْ . بعضَ لقاءْ ينحُنا أجنحةً نجتازُ الليلَ بها فهناكَ فضاءْ

خلف الغابات الملتفّات ، هناك بحور ْ لا حدَّ لها تُرْغي و تَمور ْ أمواج من زَبد الأحلام ِ تقلّبُها أيدٍ من نور ْ

\* \* \*

عد ، أم سيموت ،

صوتي في سمعك خلف المنعرَجِ المقوتُ وأظلُّ أنا شاردةً في قلب النسيانُ لا شيءَ سوى الصمتِ الممدودُ فوقَ الأحزانُ لا شيءَ سوى رجْعٍ نعسانُ لا شيءَ سوى رجْعٍ نعسانُ يهمِسُ في سمعي ليس يعودُ لا ليس يعودُ

#### لنا

الليلُ يسألُ من أنا أنا سرُّةُ القلقُ العميقُ الأسودُ أنا سرُّةُ القلقُ العميقُ الأسودُ أنا صمتُهُ المتمرِّدُ قنّ عت كنهي بالسكونُ ولففتُ قلبي بالظنونُ وبقيتُ ساهمةً هنا وبقيتُ ساهمةً هنا أرنو وتسالني القرونُ أنا من أكون ؟

# والريحُ تسال من أنا

أنا روحُها الحيران أنكرني الزمان أنا مثلها في لا مكان نبقى نسير ولا انتهاء نبقي نمر ولا بقاء فاذا بلغنا المنعنى خلناه خاتمة الشقاء فاذا خلناه خاتمة الشقاء فادا بلغناء المناعة الشقاء في المناع المناعة الشقاء في المناعة الم

فإذا فضاء !

110

## والدهر يسأل من أنا

أنا مثله عبسارة أطوي عصور وأعود أمنح النشور وأعود أمنح النشور أنا أخلق الماضي البعيد من فتنة الأمل الرغيد وأعود أدفن أنا لاصوغ لي أمسا جديد عدد أخذه جليد

## والذات تسال من أنا

أنا مثلها حيرًى أحدَّقُ في ظلام لا شيء يمنحُني السلامُ أبقى أسائلُ والجوابُ سيظُل يحجُبُه سراب وأظلَ أحسبُهُ دنا فاذا وصلتُ الله ذابُ

وخبا وغاب

19 £ A

#### غرباء

أطفىء الشمعة واتركنا غريبين منا ؟ غن مُجزءات من الليل فما معنى السنا ؟ يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء سُمّيت من نحن وأدعوها أنا : مللا . نحن هنا مثل الضاء

'غرَباءُ

أللقاء الباهت' الباردُ كاليومِ المطيرِ

كان قتلاً لأناشيدي وقب براً لشعوري دقت الساعة في الظلمة تسعا ثم عشرا وأنا من ألمي أصغي وأحصي . كنت حبرى أسال الساعة ما جدوى حبوري إن نكن نقضي الأماسي ، أنت أدرى،

غرباء

مرّت الساعات كالماضي يغشيها الذّبول كالغد المجهول لا أدري أفجر أم أصيل مرّت الساعات والصمت كاجواء الشتاء خلته يخنق أنفاسي ويطغى في دمائي خلته ينبيس في نفسي يقول أنتا تحت أعاصير المساء

غرباء

أطفىء الشمعة فالروحان في ليل كثيف

يسقط النور على وجهين في لون الخريف أولا تُبْصر على عينانا ذبول وبرود أولا تسمع على على الطفاء وخمود ممتنا أصداء إنذار مخيف ساخر من أننا سوف نعود غرباء عرباء عرباء عرباء المون النار المون المون النار المون المو

نحن من جاء بنا اليوم ؟ ومن أين بدأنا ؟ لم يكن يعر ُفنا الأمس رفيقين .. فدَعنا نطفر الذكرى كان لم تك يوما من صبانا بعض حب نزق طاف بنا ثم سلانا آه لو نحن ربعنا حيث كنا قبل أن نفنكى وما زلنا كلانا

'غر باء°

1414

#### أغنية الهاوية

مججت الزوايا التي تلتوي وراء النفوس وراء النفوس وراء بريق العيدون وأبغضت حتى السكون وتلك المعاني التي تنطوي عليها الكؤوس معاني الصدى والجنون معاني الخطايا التي تبرق بريق النجوم ويق النجوم

وفى لمسها اللهبُ الْلحرقُ ولونُ الهمومُ كرهتُ الجفونَ التي تأسرُ وخلف سماء ابتساماتها لهب الحقود كرهت ُ الاكفُّ الــــــــــــى تعصر ُ وخلف حرارة رَعْشاتها جمود كذُلِّ الحياه على 'جثة تحت بعض اللحود' تعىثُ بها دودةٌ في برودُ كرهت ارتعاش الشفاه برَجع الصلاه ففي كل لفظر خطيئه تجيشُ بها رَغباتُ دنيتُه وعفت ُ 'طموحي وبحثي الطويل ُ

عن الخيرِ ، والحبِّ ، وأكمثلِ العالمه وحقّرتُ سعيى إلى عالم مستحيلُ ا فخلفَ انخداعيَ تنتظرُ الهاويه وعفتُ جنوني القديمَ وعفتُ الجديدُ وأودعتهُ في مكان ٍ بعيدٌ ـ دفنت به رَ عَباتِ البشر ْ وسمّيته ُ جنة الواهمين ستمضى السنين <sup>•</sup> لماذا أحسُّ الأسى والضَّجَرْ، وكف المطر تلفُّ على عنقى المختنقُ حمال الفكر ٤ وأينَ أسيرُ وقلى النزقُ هنالكَ ما زالَ ، لا يبرُدُ ولا محترق كقلبِ أبي الهول ِ. أين الغدُ ؟ أحسُّ حياتي تذوبُ ولا تُسحبي يَدكِ البارده فاغنبةً الهاويه تريب باقدامي الشارده وتَلوى الدروبُ قفى لحظةً يا حبالَ الحياه ولا تتركيني هنا معلقةً بالفراغ ِ الرهيبُ فامسى القريب تلاشي على آخر ِ المنحني وظلٌ غدى تَلثُّمَ أواهُ لو أهتدي . قفي لحظةً واحده ولا تسحبي يدك البارده فاغنية الهاويه ترددها الانفس الجانيسه تكردرها في أجنون على سمعي المنجهد يكررها لم يعد في سكون أكاد أسير الى الهاويه مع السائرين وأدفن آخر أحلاميه وأدفن آخر أحلاميه

## في جبال الشمال

عد بنا يا قطار فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل عد بنا فالمدى شاسع والطريق طويل والليالي قصار عد بنا فالرياح تنوح وراء الظللا وعواء الذئاب وراء الجبال كصراح الاسى في قلوب البشر عد بنا فعلى المنحدر شبح مكفهر حزين

تركت ْ قَدَماهُ على كلِّ فجر ِ أثرْ كلِّ فجر تقضَّى هنا بالأسي والحنين شبح الغربة القاتله في جبال الشمال الحزين شبح الوحدة القاتله في الشمال الحزين عد بنا قد سئمنا الطُّواف . في 'سفو'ح ِ الجبال وُعدْنا نخافُ أن تطول ليالي الغياب النياب ويغطى ُعوَاءُ الذئاب صوتنا ويعز علينا الإياب عُدْ بنا للجنوب فهناك وراءَ الجبالِ قلوبُ عد بنا للذينَ تركناهمُ في الضباب كلُّ كُفِّ تلوِّحُ فِي لهَفَةٍ واكتابُ

كل كف فؤاد عدْ بنا يا قطارُ ، سئمنا الطُّوَافَ وطالَ البعادُ وهنالكَ همس عميق ا لاثغُ خلفَ كلِّ طريق في شعاب الجبال الضخام ، ووراءَ الغمامْ في ارتعاش ِ الصُّنوبر ِ ، في القرية ِ الشاحبه ، في تُعوَاءِ ابن آوي، وفي الأنجمِ الغاربه، في المراعي هنالكَ صوتُ شَرُودْ هادس أن نعود " د . فهناك يبوت أُخر ومراع ٍ أخر ْ وقلوب أخر<sup>°</sup> وهناكَ عيون أبت أن تنامُ ا وأكفُّ تضمُّ الدُّجي في اضطرام

وشفاه تردد أسماءنا في الظلام وأجوم وقلوب أتصيخ لأقدامنا في وأجوم وتنادي النجوم في أسكون :
في أسى وسكون :
« ومتى يا نجوم سيذكرنا الهاربون ؟ »
« ومتى ير جعون ؟ »

لحظة ، سنعود لل يرانا الدُجى هاهنا ، سنعود سنعود منعود أن سنطوي الجبال ور كام التلال لن ترانا ليالي الشهال ها هنا من جديد لن يحس الفضاء المديد نار آها تنا في المسام الرهيب أللها في المسام الرهيب

في سكون المساءِ الرهيب<sup>°</sup> عد بنا يا قطار الشمال ا فهناك وراءَ الجيالُ ألوجوهُ الرقاقُ التي حجَبَتها الليالُ عد بنا ، عد إلى الأذرُع الحانيه في ظلال النخيل ا حبث أبامنا الماضه في انتظار <sub>ي</sub> طويل<sup>°</sup> وقفت في انتظار تتحرى رجوعَ القطارُ ا لتسبر مع السائرين ۗ حيثُ أيامنا تسألُ العابرينُ واحداً ، واحداً ، في حنىنْ ﴿ وَمِتِّي عَوْدَةُ الْهَارِينُ ؟ ٤

لنعُد فهناك نشيد قديم المعادة حوكنا هامس بالرُجوعُ ما أحبُّ الرجوعُ بعد هذا الطواف الألم على في جديبِ الشِعابُ حيث تعنوى الذئاب لنعد ، فالدُّجي بارد كالجليد ، وهنالكَ خلفَ الفضاء المعيدُ أذرع دافئه لنعد فالجبال تكشّر عن ليلها الظلم وهنالكَ خلفَ الدُّجي المبهَم صوتُ أحبابنا ، في الظلام ِ السحيقُ نابضا بالحنين العميق صوتُهم مُثقلا بالعتابُ صوتُهم ردّدته الشِعابُ صوتُهُم في سكون المكانُ دائرُ كانزمانُ دائرُ كانزمانُ لنعُدُ قبلَ أن يقضيَ الأفعوانُ بفراق طويلُ عن ظلالِ النخيلُ عن أعزَ ائنا خلفَ صت القفارُ عد بنا يا قطارُ فالليالي قصار وهنالكَ أحباُ بنا في أسى وانتظارُ سرينك

## إلى عمنو الراحلة

أنالم أزل في الفَجر رانية تتدافع الذكرى على شفتي الجروع أنديان تعيش به أيامه عادت صدى حلم غير ابتسامات عز قة

للافق في صمت وإعياء بعض ارتعاشات وأصداء أصداء ماض ميت ناء لم تبثق منه غير أشلاء أودت بهن مرارة الداء

تتدافعُ الذكرى وتملاني أشباحها قلقاً وأشجانا الامسُ ما زالتُ كابته حيَّى تذكرني بما كانا: بالليل كيفَ سهرته ألماً بالفجر كيفَ أطلَّ ظمآنا

بدموعي العطشى وحرقتها بالياس كمفطغت مرارته

بتدفق الإحساس أحزانا وتمرّدت 'حرَقــا ونيرانا

> الامسهل في الأمسمن ُ حلم م هل فيه بعض ُ صدى يناغني لفظ مي م أ ع وبسمة مع ويد أو اه ما معض خطى ألوذ بها بعض ابتسامتك التي غربت

هل فيه ما ينجي من الحرق؟ ذكرى ؟رجاء تغير محترق مرت برقتها على قلقي؟ من حزني القاسي ومن أرقي في الصتواحتر قت على الأفق

قلباً يجنُّ أسى و يُحتضرُ ما زال منها في دمي أثر تدمى وتقطر فيهما الصور أين الطبيعة والهوى النضر '؟ ليلا وعكر جوًّ ها القدر ؟ ألدمع أذرفه ويذرفني قطراته نار تمز قني عيناي تحترقان من ألم جرحان لاجفنان أين غدي؟ ما للحياة هو ت أشعتها

وحشية ، وشتيت آلام وتظل تصهر عفني الدامي وانا أعيش وتلك أوهامي وأحوك أهوائي وأحلامي ظمَا " يعتّم جواً أيامي أين التفت تصد في صور و دور التفت تصد في من الماضي تحطمني أو اله . كيف سقطت ميتة وأنا أعيش رؤى مزقة تتلفت الذكرى اليك وبي

رَ عَشَاتُ أُحزِن سِاهَدٍ مُرِّ فيقلبِ أحلاميوفي شعري وفقدت معبرَها على شعري جفّت مرارتُها على تَغري في ليلةٍ مأسورةِ الفَجرِ وأريدُ أن أنسى فتخنقُني أبقيت ُجرحاً حافراً قلقاً كفُّ الحنان نسيتُ ملمسَها لم يبقَ منها غيرُ أغنية وسهرتُ أنشدها وأنشدها

أواهُ من تُحزني ومنظماي هل عدت طيفا مطفا المُقلَلِ

القبر ُ ضَمَّكِ في برودته بعد ارتعاشة قلي الخصل لا طبر يوقظ فيك عرق هوى لاشيء يبعث خامد الأمل الظل مراً وأنت ساهية عن رقصه و شعاعه الثمل والنجم لاح وأنت هامدة لا تعبان بضوئه الخجل

بوسادك المحزون وا أسفا ما بألهُ في مسمعيك عفا ؟ قلب تناسىكيفأمس َهفا ومضت تباكي حولك (النجفا) صونا ببيت الليل مرتجفا وتمرُّ أصداءُ الحياةِ صُحىً صوتُ المؤذِّن كِم سهرتِ له ما بال رعشته ِ تمرُّ على ما بالها لاذت بغر بتها تبكي وترسِم في انتفاضتيها

أوحيدة في القَبْر هامدة وأنا أمس سرير ك الخاوي؟ خصلات شعرك فوقه حرق في عمنق ياسي الصارخ الداوي ومكان رأسك في الوسادة في قلبي بقايا كوكب هاو وقيص للباكي أما بقيت فيه حرارة جسم ك الذاوي؟

كيفانطويتِ وأنتِ خالدة فيأدمعي؟ ُشلَّت ْ يدُ الطاوي

صغيوهل تصغين؟هل بَلَغت مثواكِ أصداء ارتعاشاتي كيف انتفضت وأنت هامدة في مخلَبَي ألمي وآهاتي معثر النَعَمات في شفتي بصراخ أحزاني وأناتي مزقت أيامي التي سلفت ودفنت فيك بشاشة الآتي وأضعت أفراحي ومن عبت شبه ابتساماتي وضح كاتي

### الكوليرا

سكن الليلُ أصغ إلى و قُع صدى الأنّاتُ أصغ إلى و قُع صدى الأنّاتُ في مُعْنَى الظامة ، تحت الصمت ، على الأمواتُ صر خاتُ تعلو ، تضطربُ حزتُ يتدفقُ ، يلتهبُ عيت يتعثّر فيه صدى الآهاتُ في كل ف قادٍ غلياتُ في الكوخ الساكن أحزانُ في الكوخ الساكن أحزانُ

في كل مكان ٍ روحُ تصرخُ في الظُـلُماتُ فی کلِّ مکان ِ یبکی صوت ْ هذا ما قد مَزَّقَهُ الموتُ ألموت الموت الموت

يا ُحزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعلَ الموتُ طَلَع الفجر ُ أصغ إلى وَقُع نُخطَى الماشينُ في صت ِ الفجر، أصخ ، أنظر وكب الباكين عشرةُ أمواتٍ ، عشرونا لا تُحص أصخ للباكينا إسمع صوت الطيفل المسكين مَوْ تَنِي ، مَوْ تَنِي ، ضاعَ العددُ مَوْ تَنِي ، مو تَني ، لم يَبْقَ عَدُ

في كلِّ مكان المَحسَدُ يندُبهُ محزونُ لا لحظَة إخلاد لا صَّتُ هذا ما فعلَتْ كُفُّ الموتْ ألموتُ الموتُ الموتْ تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ

الكوليرا
في كم في الرُعْب مع الأشلاء في كم في الرُعْب مع الأشلاء في صمّت الأبد القاسي حيث الموت دواء والمستيقظ داء الكوليرا حقْب دا يتدفّق موتورا هبط الوادي المرح الونضّاء وصرخ مضطربا مجنونا يصرخ صوت الباكينا

في كلُّ مكان خلَّفَ مخلبُهُ أصداءُ في كوخ الفلاحة في البيتُ لا شيء سوى صرَخات الموتُ ألموتُ الموتُ الموتُ في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتُ

الصمتُ مرير لا شيءَ سوى رجْع التكبير في التكبير في حقّار القبر قوّى لم يبق نصير في الجامع مسات مؤذّنه في الميت من سيؤبّنه لليّبت من سيؤبّنه لم يبق سوى نو ح وزفير في الطفل بسلا أم وأب

# وغما لا شك سيلقفُهُ الداءُ الشرايرُ

يا شبّح الهيْضة ما أبقيت لل شيء سوى أحزان الموت الموت ألموت الموت الموت الموت الموت شعورى مزاً قه ما فعل المدوت

1111

## لنكن امدقاء

لنكن أصدقاء في متاهات هذا الوجود الكئيب في متاهات هذا الوجود الكئيب حيث يشي الدَمار ويَحْيا الفَناء في زوايا الليالي البيطاء حيث صوت الضحايا الرهيب هازئا بالرجاء فيون أصدقاء فعيون القضاء حامدات الحدق

تر مُقُ الدَشَيرَ المُتُعَسنُ في دروب الأسى والأنين ْ تحت سوط الزمان النَّزقُ لنكن أصدقاء ، ٱلأكفُّ التي عَر فَتُ كيف تَجْمي الدماءُ وتحُـز أ رقابَ الخليّـىن والأبرياء ال ستُحسُّ اختلاجَ الشعورُ كلُّم الامست إصْمَعاً أو بدا والعيونُ التي طالما حدّقتُ في غرور ْ ترُمقُ الموكبَ الأسودا موكب الرازحين العسد هذه الأعن الفارغات المارغات ستُحِسُّ الحياةْ وبعود الجمُودُ البليدُ خلفَها الفَ عِرْقِ جديدْ

والقلوبُ التي سَمِعَتُ في انتعاشُ مَصرَخاتِ الجياعِ العطاشُ مَسرَخاتِ الجياعِ العطاشُ ستذوبُ بكاءً على الجائعينُ ستذوبُ لتسقي صدَى الظامئين كاسةً ولتكنُ ملئتُ بالأنينُ عليتُ الأنينُ

لنكن أصدقاء غن والحائرون غن والعزل المتعبون والذين يقال لهم « مجرمون " غن والاشقياء غن والثملون بخمر الرخاء والذين ينامون في القفر تحت الساء غن والتائهون بلا ماوى غن والصارخون بلا جدوى نحن والاسرَى
خن والاسمُ الاخرى
في بحارِ الثلوجُ
في بلادِ الزُّنوجُ
في المحارى وفي كلِّ أرضٍ تضمُّ البشر كلِّ أرضٍ أصاختُ لآلامنا كلِّ أرضٍ تلقتُ توابيتَ أحلامنا ووعتُ صرَخاتِ الضَجَرْ

لنكن أصدقاءُ إن صوتاً وراءَ الدماءُ في عُروق الذين تساقو اكثوسَ العدَاءُ في عُروق الذينَ يظلَّون كالثملين يطعنونَ الاخاءُ يطعنون أعزَّاءَهم باسمين في عُروق الحبّين ... والهاربين في عُروق الحبّين ... والهاربين من أحبّائهم ، من نداء الحنين في جميع العُرُوق وقي هامسا في قرارة كل فؤاد خفُوق عمم الآخوة النافرين ويشد قلوب الشقيّين والضاحكين ذلك الصوت ، صوت الإخاء فلنكن أصدقاء فلنكن أصدقاء المنتقية المنتقية الإخاء فلنكن أصدقاء المنتقية المنتقية الإخاء فلنكن أصدقاء المنتقية المن

في بعيدِ الديارُ ووراءَ البحارُ في الصحارى، وفي القُطْب، في المدُن ِ الآمنه في القُرَى الساكنه أصدقاء بشر أصدقاء بنادون أين المفر ؟ أصدقاء ينادون أي المفر ؟ ويصيحون في وَحْدة قاتله أصدقاء جياع ، حُفَّاة ، عراه لفظتهم شفاه الحياه فلنكن أصدقاء

من بعيد من بعيد صوت عصف الرياح الشديد القديد القلا ألف صوت مديد من صراخ الضحايا وراء الحدود في بقاع الوجود العراك من العدايا ، ضحايا العراك من العراك العرا

وضحایا القینود وصدی و هیاوانا و هناك وصدی و هیاوانا و هناك مثقلا بانین الجیاع و باسی المصطلین کظی الحقی بالدین یموتون دون و داع دون أن یعرفوا أما دونما آباء و دفا أصدقاء و منا أما و منا أم

## جنازة المرح

يعكّر ظلمتي البارده على صفحة القصة البائده وإشعاعة الأنجم الحاقده وأغنس عيني في دمعتين ويد في علم من رُرْقه الشفتين وأمسح من رُرْقه الشفتين

سأغلق نافدتي فالضياء سأسدل هذا الستارالسميك وأطر ُدُ صوت الرياح البليد وأسند رأسي إلى الذكريات وأرسل ُ حبي يلف القتيل لعلى أرد اليه الحياة

يحبُ الظلامَ العميقَ العميق على جسمه الشاعريِّ الرقيق ساغلق ُ نافـذتي فالقتيل وأكرَهُ أن يتمطى الضياء

على جبهة زرعتها النجوم وكانت تشعُّ الحياة فعادت تخطُّ عليها ذراع المات أمرُ عليها بكفي فاصر ُ

ساغلق نافذتي فالظهير تصبُّ سكينتها في برود ي يطاردُ في صمتها السرمديُّ وأين المفرُّ ؟ تكاد الستاد وأين المفرُّ ؟ وهذا القتيلُ أمامي القتيل وخلفي الظهير

ةُ لاينتهي حقدُ هاالراعب ويسخرُ بيوجهُ هاالغاضبُ ويكئبني لونها الراسبُ سرُ تدخلها غرفتي المظلمه يروعني وجهه الشاحبُ ةُ يا للمطاردة المؤلمة

> ساصبرُ حتى يجيءَ الدُجىَ فاحملُ هذا القتيلَ البريء أسيرُ باشلائـه موكبــا

ويغربخلف الوجو دالضاء الى هوَّة من كهوف المساءُ بطيء الخطي كليالي الشتاء وتتبعني شَهَقاتُ التذكّ رِمهمومةً فِهأسي وشرود وفي آخِر الموكب المترنـــح ِ وجهُ يشيعُهُ في ازدراءُ وفي آخِر ِ الموكب ِ المترنـــح وجهُ يشيعهُ في بُرُودُ

وهذى العيون الغلاظ الأديم وقدعاد يحمل جرحي القديم على حدّها دم أمسي الأليم يسير على أثر الموكب ويضحك ضحكة فظر أثيم فكم مرة قبل قد مراً بي

عرفت الجبين عرفت الشفاه عرفت الجبين عرفت بهاوجه حزني الدفين وفي يده مدية لم يزل عرفت العدو اللجوج هناك يحد ق مستهزئا بالقتيل نعم هو ... أعرفه جيداً

حزين تلفّع بالعبرات لَقيت بها لطمات الحياة سكبت نداهاعلى الذكريات وأبصرت في أثري الف طيف عرفت بها البسمات التي عرفت بها الضحيكات التي

أعد نعبوسا ورجع أنين؟ نهايةُ ما صُغتُ من بسمات به مرحى المضمحل الدفين؟

أهني إذن ُ بسماتي ؟ حناناً أهذي إذن ضحكاتي أهذي وهذا القتيلُ أحقاً فقدتُ

## يوتوبيا في الجيال

« مهداة إلى اختي إحسان التي شهدت معي مولدها عند عين المساء الثلجية المتحدرة بين صخور سوسنك الملونة »

تفجَّري يا عُيُونْ بالله عَيْونْ بالله عَيْونْ بالله عَيْونْ الذائبه تفجَّري بالضوء ، بالألوان ، فوق القر ية الشاحبه في ذلك الوادي المُغَشَّى بالدُ جَى والسكونْ تفجَّرى باللحونْ تفجَّرى باللحونْ

فوق انبساط السفح بين التلال ا في المُنحنَى حيثُ عَوجُ الظِيلالُ تحت امتداد الغُصُونُ تفجّري بالجمال وشيِّدي يوتوبيا في الجبالُ يوتوبيا من شجَراتِ القِمَمُ ومن خرير ِ المياهُ ـُ يوتوبيا من نَغُمُ نايضة بالحباه تفجَّري، سيلي على مُنْحَدَراتِ الصُّخُور حيث يطبر الفراش في نشوة وارتعاش<sup>°</sup> تفجَّري حيثُ تنامُ الطيور ْ في جنَّة من عُطور ْ حيثُ يغطِّى السَفْحَ غابُ كثيفِ ْ

صنوبرى الحفيف تفجَّري نقيَّةً فوق حصي المُنْحدَر ْ في عطفة الوادي العميق المحيف المحيف في نُظلَلِ الجَوْزِ الرقيقِ الوريفُ تحت انساط الشجر تفجري في الصباح ْ تفجر "ي جارفة كالرياح" تفجري في الغروب وشيدي يوتوييا من قلوب من كل قلب لم تطاه الحقود ، ولم تدنسهُ أكفُّ الركودُ من كل قلب شاعري عميق لم يتمرُّغُ بخطايا الوجودُ من كلِّ قلب رقيقُ ا مستغرق في أحلمه لا يُفيقُ إلا على محلم بعيد المدى ليسَ له من حدودْ ُحلمْ تحدى الغدا من كلِّ قلبٍ لا يُطيقُ الْجمودْ ولا صريرَ القبودْ

تفجّري بيضاء فوق الصَخَرُ لونا وضوءا يتحدى كل رجس البشرُ تفجري لن يسام المنحدر سيلي على النائمينُ وأغرقي تهويمة الظالمين فيضي على الميّتينُ على قلوب لا تحسنُ الحنينُ على عيون لم تُطهرُها أكفُّ البكاء على نفوس لا تحسنُ الساءُ على أكف تجهل الكبرياءُ

سيلي بعيداً في القرى الجائعه حيثُ الخفاةُ العُراه وحيث لا يبلُـغُ سمعَ الحياه إلا تصراخ الانفس الضارعه إلا أعواء الذئاب في عَطفة الوادي الشقيُّ الحزينُ في شاهقات الهضاب وحيثُ لا تُبْصِرُ عَينُ السنينُ إلا أسى المتعَّمينُ قوافل بحدو بها أشقياء في جنَّـة من رَخاءُ قوافلُ الجائعينُ في ذلك الوادي الخصيبِ التُرابُ قوافلُ الظامئِينُ يلتمسون السراب

والماءُ يجتاحُ انزلاقَ السنينُ قوافلُ للملالُ عجرِ مُهَا الكدُّ نقاءَ الجيالُ قوافلُ بَجَّتُ رنينَ الفؤوسُ وغيرُها للكؤوسُ للنومِ والأحلامِ تحت الظلالُ أنصافُ موتى لا تُحِسَّ الجمالُ المحافُ موتى لا تُحِسَّ الجمالُ

تفجَّري يا مياه ْ
تفجَّري فوق ُ فُبور البَشَر ْ
تفجَّري في الصَخَر ْ
وسجِّلي ماساة َ هذي الحياه ْ
فوق جبين ِ القَدر ْ
ما زالت ِ القرية ُ منذ ُ القِدم ْ
أقصوصة ممزوجة بالألم ْ

قصّت أساهـا الرياح على شحوب الصباح على شحوب الصباح تفجري ، سيلي وغطّي القمم القيم القيم على القيصّة سِترَ العَدَمُ لا تذكري هذا النشيد الحزين ما كان إلا رجع صوت وهون أصغت اليه السنين في لحظة ، ثم مضت في سكون مرسنك

## وجوه ومرايا

إرتوائي ؟ أو ّاهُ من ُحرَق الرُّو إرتوائي ؟ هذا السَّرابُ الذي ير كِضُ قلبي وراءَهُ وهْوَ يناى إرتوائي حَسِبْتُ شَفقا مُحلُ إرتوائي حَسِبْتُ شَفقا مُحلُ حوا فلمّا دنوتُ لم أرَ شيئا ليس إلا اللاشيءُ يصدِمُ شوقي ويُذيبُ الاحلامَ مُجزَءاً فجزءاً

ألفراغُ ألفراغُ يقتلُني أوَّ الفراغُ الفراغُ الفراغُ الفرحود وجودُ آهِ لو كان الوجود وجودُ آهِ لو أمناه أمناه اللاحدودُ اللاحدودُ اللاحدودُ السكوتُ يَفْغَرُ فاهُ وغداً يغربُ الهَوَى والنشيدُ الهَوَى والنشيدُ

والظلامُ الظلامُ يُطْفىءُ عينيَّ فاذا أريدُ ؟ في اذا أريدُ ؟

\* \* \*

أيّها الليلُ ليلَ روحيُ أما مِن ملجاً من بُرُودةِ الظلماءِ ؟ ملجاً من بُرُودةِ الظلماءِ ؟ ظمأُ صارخُ باعماقِ نفسي لشُعّاعٍ مُسلَسلٍ من ضياءِ آهِ لو لم يَحُلُ رجائي الإلهيُّ سراباً ضحْلاً وبعضَ عزاءِ سراباً ضحْلاً وبعضَ عزاءِ آهِ لو كانتِ السعادةُ شيئاً غيرَ هذي الفُقاعةِ السوداءِ

\* \* \*

وامتداد للآنهاية لا يب دأ لا ينتهي فاين المفر ؟ لقبوني (أنا) ولم يُفْهموني ما أنا ما وجودي المكفهر أ أنا ماذا ؟ تحر أق ليس يرتا ح وظل سوعان ما سيمر ...

#### \* \* \*

في صفاء المرآة حدّقت في طي علي علي طويلا والشك في مقلتيا كائن شاحب يحدّق في وج عيرا مطويا هذه أنا ليس من شك في هذه أنا ليس من شك في المسلم ال

لم لا أستطيعُ أن ألمُسَ الذا تَ ؟ وأمحو تحرُّقي الأبديّا ؟

\* \* \*

ثم ماذا ! أُمدُّ كفّي في شو
قر عميق في لا أعانقُ ذاتي
صدمة صدمة مترق روحي
ليس إلا بُرودة المرآة المرآة المبّار شفَّ ولكن
عن مثال مشوَّه للحياة عن كيان رسمتُهُ أنا وحدي
فإذا غبت غاب في الظُـهات

\* \* \*

الكيانُ المسوخُ ها أنا أمحو ما أسايا أسايا أسايا

ضربة من يدي تحطّمت المر آة فوق الثَّرَى وعادت شظايا ليتَني كنت صُنْتُها عاد وجهي الف وجه تُطِلُ منها الضّحايا ليتني كنت صنتُها ليتني أعـ ليتني كنت مندُها ليتني أعـ الم كيف المرآة عادت مَرايا

## قبر ينفجر

ناديتُ أكداسَ الرمالِ : تفجَّري لن تسد فني جسدي النقيَّ الثائرا وهتفتُ يا روحَ المسماتِ : تمزَّقي لن تحبيسي قلبي الجريءَ الساخرا وصرختُ بالأرض الدنيئة : إرفعي من قلبِ هذا الطين روحي الشاعرا هسذا فؤادي نابضا ، هذا دمي متفجّراً تحتَ الترابِ مشاعدا

بالأمس في هـذا الظلام دفنتني تحت الشرى ولففتني بصخوره لم تسمعي دقات قلبي في الدُجى وأشحت عـن إحساسه وشعوره لم تفهمي روحي وخلت سكونه موتا ولم يبلُغنك رَجْعُ هديره ووهمت أيتُها الحياة فـلم تَرَيْ

ما نَفْعُ أكداسِ الترابِ جميعِها ؟
ألآن ينفجر التُرابُ الغاصبُ
ألجُنة الظَماى التي أودعتها
بالأمس والوجهُ الكئيبُ الشاحبُ
ألآن يَنْفجرانِ ناراً حيَّةً
ويسابقُ الإعصار روحي الصاخبُ

والآن ينبثقان من قلب التَرى والآن ويعودُ لي الأملُ الجميلُ الذاهبُ

ما خِلتِه صَخْراً إليكِ وجيبَهُ
ما خِلتِه صَخْراً إليكِ وجيبَهُ
ما خلته صَمْتاً إليكِ نشيدَهُ
القبرُ ضجَّ وضاق تحت عواطفي
والطينُ حولي لن أطيق رُكودَهُ
هذا الرَمادُ حـــذارِ من أعماقه
فوراءَهُ جمْرُ نسيتِ رعــودَهُ
يا من حَسِبْتِ النارَ طينا خامداً
ونسيت إعصارَ الصِبا وُخلودَهُ

هذي العيونُ حذار منها . انهـا خلف الجفون عميقة أغوارُهـا

هذي العروقُ حذار من فورانها
فغدا سيصرُخُ في المدى إعصارُها
هذي الشفاهُ حَــذارِ من سَكَناتها
فغدا ستجتاحُ المدى أشعارُهـا
هذا الفؤادُ حذارِ من عَفَواتــه
فوراءَ رقدتِه الحيــاةُ ونارُهــا

ناديت أكداس الرمال: تفجّري وهتفت يا روح المات ، تمزّقي وصرخت بالأرض الدنيئة إرفعي أسر التراب عن الشباب المرهق فإذا الحياة مشيحة عن صرختي لم ياتها تغم اللهيب المحرق وأنا على صَدْر التراب تمسرة ونار توثيب وتحرق ونار توثيب وتحرق ونار توثيب وتحرق

لم يبقَ إلا أن يحطّم ساعدي هذي يدي!

سافجّىرُ القبرَ الصغيرَ حجارةً وأطيرُ من أمسي القريبِ إلى غدي

وساصرعُ الموتَ الضعيفَ وأنثني وتنهّدي بخــاوفي وسعادتي وتنهّدي

وسانْرُ' الالحانَ في صمتِ الدجى يا أنجمَ الليل ِ المضيئةَ فاشهـــدي

ناديتُ أكداسَ الرمالِ تفجَّري فتفجَّرتُ تحتَ المساءِ الْمظلِمِ

وجمعت ُ أحلامي ومزَّقت ُ الثرى بصفائهـا ووقفت ُ تحت َ الأنجم ِ

وفتحت صدري للضياء وسحره وسخت بالكون الجميل الملهم المام المحية أنا حيّة يا أرض ، هذي نغمتي هــــذا نشيد فؤادي المتكلم

### ذكريات

كان ليثل ، كانت الانجُم ُ لُغْزا لا يُحَلَّ كان في روحي شيء صاغَه ُ الصمت ُ الممل ُ كان في حسّي تخدير ووعثي مضمحل كان في الليل مجود لا يُطاق ُ كانت وحدي لم يكن يتبع خطوي غير طلي كنت وحدي لم يكن يتبع خطوي غير طلي أنا وحدي ، أنا والليل الشتائي ... وظلي

لَمُ أَكُنْ أَحْلُمُ لَكُنْ كَانَ فِي عَيْدَيْ شَيْءُ لَكُنْ أَكُنْ أَبِسُمُ لَكُنْ كَانَ فِي رُوحِيَ ضُوءُ

لم اكن أبكي ولكن كان في نفسي بَوْءُ مَ مَن في نفسي بَوْءُ مَ مَرَ بِي تَذْكَارُ شيء لا يُحَدُّ بعضُ شيءٍ ما لَهُ قبلُ وبَعْدُ ربَّها كانَ خيالًا صاغهُ فِكريُ وليلي وتلفتُ ولكن لم افابل عير ظلي

كان صمت راكد حولي كصمت الأبديه ماتت الاطيار أو نامت باعشاش خفيه لم يكن ينطيق حتى الرغبات الآدميه غير صوت رن في سمعي وذابا لحظة لم أدر حتى أبن غابا آو لو أدركت من القاه في الصمت الممل أتراني لم أكن أمشي أنا وحدي وظلي ؟

كانتِ الظُّلْمةُ تَتدُّ إلى الأفُّق الغريبِ

كلُّ شيء مغرَقُ فيها كقلبي ، كشُخُوبي ظلمةُ ممتدَّةُ كالوهم كالموتِ الرهيبِ غيرَ ضوءً خاطفٍ مَرَّ بجَـفْني لحظةً لم تَدرْ ماذا كان ، عيني كان ضوءًا لونه لون خيال مضمحل مرً بي لَمْحاً وأبقاني أنا وحدي وظلّي مرً

#### \* \* \*

كان في الجو الشتائي ارتعاش و بُحدُودُ الظلُّ من البَرد وغشًاه الركود ليلة يرجف في أجوائها حتى الجليد غير دفء طاف في قلبي الوجيع فزت فيه من شتائي بربيع وإذا في عُمْق قلبي فرحة الفَجر المطلِّ

غيرَ أني كنتُ في الليل ِ أنا وحدي وظلي

كانَ في روحي فَرَاغُ جائعُ كاللَّنهايه كان ظلي صامتا لا لحن لا رجْع حكايه باهتا يتبَعُ مَسْرَى خُطُواتي دونَ غايه

غيرَ كاس عَبَرت حين صَرَخْتُ قطـرةُ واحــدةُ ثم ارتويتُ

أتراهُ كان أكذوبة إحساسي المُضلِّ أوَما كنتُ أنا وحدي مع الليل وظلِّي ٢

#### \* \* \*

كان قلبي متعباً يسكنه مُحزَّن فظيع مرقصت فيه وشدَّتُه الى الْجرْح دُمُوع مُ صورَ في قعره يصبُغ مرآها النجيع كان ، لكن يدا مرت عليه حملت بعض تحاياها اليه بعض الماها اليه المثل باركت آلامه السوداء كانت يد طفل أي طفل عيري غير ظلي أي الليل غيري غير ظلي

أعبَّر عَنَّا تُحَسُّ حياتي وارسمُ إحساسَ روحي الغريب فابكي اذا صدمتني السنين بخننجرها الآبديُّ الرهيب واضحكُ مما قضاهُ الزمان على الهيكل الآدميُّ العجيبُ وأغضَبُ حين يُدَ اسُ الشعور و يُسْخَرُ من فوران اللهيبُ

أعبِّر عن كلِّ حسٍّ أعيه ُ وأبكي الحياة ولا أنكرِر ُ

# واضحَـك من كلِّ ما تحتويه ْ وأغضَـب ُ لكنَّـني أشعـُر ُ

يقولون شاعرة في السَحاب تحلَّق خلف سراب النجوم انائيَّة لا تحسِّ الوجود وان صرعتْه جبال الغموم في النَّية تقدُت الكائنات وتخلُق عالمها في الغُيوم خريفيَّة تكرَه الضاحكين لتدفِن جبهتها في الهُموم أنانيَّة وأحبُّ البَشَر خياليَّة وحياتي تسيير خياليَّة وحياتي تسيير خواطفتي لهَبُ من شُعهُور وعاطفتي لهَبُ من شُعهُور

يقولونَ :عاشقة للظلام تُحب الدياجي و تَهْوَى السُكون و تُنشِد أشعارَها للعيون و تَر سُم أحلامها للعيون تحب الحياة ولحنها نعكر ها بخيال المنون ترى جوها غيهبا حالكا يضيق بآثامه الملهمون

أثور على كلِّ أحلامكم أحب الحياة على أنني أحقّر موكب أيامكم

يقولونَ : جامدةُ الحسِّ تَحْيَا

مع الأمس في أحدثُم جامد يقولونَ: صوفيَّةُ فالحياةُ تنوحُ على حسِّها الخامد عواطفه المجدَّت كالنجوم كتهويمة القَمر البارد

وتحليقُها كانَ ثم امَّحي على صدر إحساسِها الراكد

يقولون لكناني تائهه ألوذُ بصَمْتي الخفيِّ الغريبُ أعيش حياتي كالآلهه وقلبي شعور' وروحي لهيب'

يقولون دَعهم غداً يعلمون أحبُّ الحياة بقلبي العميق أحبُّ الطبيعة ُحبَّ جنون وأعشَقُ داتى ففي عُمقها

ودعني أنا للشَّذي وآلجمال وأمزُجُ واقعَمَا بالخيال أحبُّ النخيل أحبُّ الجبال خيال وجود عميق الظلال فيال وجود عميق الظلال

وأهتُفُ يا نارَ قلبي الغريبُ وموجَ أحاسيسيَ الشائره إذا أتَّهموا فلماذا أجيبُ بغير ابتسامتيَ الساخرَه؟

1 1 £ V

# رماد

لم تُبِثق منا صدى أهكذا داست علينا الحياه وصوئتَ وا خيبتاهُ ْ لم تُبثق إلا النَّدَمَ الاسودا في المو قد الذابل ٢ أهكذا لم يَبِثَّقَ إلا الرَّماد إياضة تستعاد ٢ أليسَ من كوكبنا الآفل أو كَمُسْمَةً واحده ؟ أليسَ عناً نباً أو نشيدُ ألم تَعدُ قِصَّتُنا البائده توقظ ُ عرقاً جديد ؟ في القصَّة الجاريه ؟ ألم يَعنُد عط لنا من مكان ا شيء يهم الزمان ؟ أليسَ في كاساتنا الخاليه

وذلك الموكبُ والسائرونُ لله يُدركوا أنَّ هَوانا اندثر فوقَ تُرَى المُنْحدَرُ في ُعمش قبر ِالسكون. إلى مكان بعيد ألحانها القافيله ووقع ُ أقدام الهَـوَى الراحله تنقـُلُمها الريح ُ فلا تستعيد ْ ونحن ما زلْنا نجرُ الحنينُ الحين أقيادُ نَا مثقلَة أَ بالحياة والامسَ والذكـرياتُ ونحن في الميِّتين ْ لنُطعمَ المو قِدا خَلْقَ عَدٍ من جماد ونحن ما زلِننا نسوقُ الرَّمادُ وأذرعُ الأحلام ترجو ُسدَى وبعث ماضٍ لونُ أركانِهِ أمسَى رهيباً تُنكِرُ الآيامُ من مِمزَق ِ الأحلامُ عاري ُ جُدرُانِــهِ أمسَى بعيداً تحجبُ الوديانُ تعيثُ فيه الهدأةُ الساهِمه أسوارَهُ القياتَه ويحِكُمُ النسيانُ

والرَّيحُ لم تُبتُّى على بابيهِ لم تُبتُّى حتى وقع أقدامِنا 'حروفَ أسمائنــــا في جَـو عرابِهِ وربَّما طافت به ِ في ذُّ هول تطوف ُحولَ الغُرَفِ الخاليه أشبا ُحناً الباكيه سدى تريد الد خول أشبا ُحنا يُضلُّما الإعصار ُ تَظَلَّ ولهى تلطُمُ الأبواب ْ تحت علاف الضَّباب والحائط المنهار أشبا ُحنا حافرة في ارتعاد لا صورة تنبئض ُ فيها حياة مقبرة الذكريات لا شيءَ غير الرََّمَادُ عند السياج ِ الحزين تُنصِتُ فِي رُعنبٍ وفِي إعياءُ تر سِلُمهُ الأقباء فلا تعي إلا بقـــايا أنين

أشبا ُحناً تستفهم النيسيان عن أمسيها الضائع فلا تركى إلا الردكى الجائع يقوض البنيان

فوق شحوب الخراب مَعْني الرَدَى والذُبولُ \* تكرَّرتْ في المَكانْ في الشُرَف البارده في الغُرَفِ الباليه ء وفي الفـِناءِ الجديب ملء المساء الكئيب أبصرت لفظ َ «انقضى» بـــــاردةً واجمـــــه في سَوْرةٍ من عَباءُ لا تُدرُك الأسرار " صو ْتْ ينــادينا ؟

وأذرعُ السَرُو تَمُدُّ الذُّهُولُ كانها تَقْذِفُ فوقَ القُباب ولفظة واحدة واحده سمعتبها تفح كالافعوان أبصر ُتها مكتوبةً باللهيبُ وفوقَ ساق ِ السرُوة العاريه أحسستُها تَهمس معنى «مَضى» أبصر تُها في كلٌّ ركن ٍ رهيب وتلتقي أشبا ُحنا في المَساء ْ تنظُرُ في تقطيبة ٍ ساهمه أشبا ُحنا تطلُب ماضينا كيف انقضى؟ ألم يعد في الدار

أهكذا داست علينا الحياه لم تُبقِ منا صَدَى ؟ لم تُبقِ منا صَدَى ؟ لم تُبثق إلا الندَمَ الأسودا وصوت واخيبتاه ؟

# الخيط المشدود في شجرة السرو

#### \_ 1 \_

في سواد الشارع المظلم والصمت الآصم محيث لا لون سوى لون الدياجي المدلهم معيث أيرخي شجر الدُفلى أساه وجه الارض ظلا ، قصة حدّثني صوت بها ثم اضحلا وتلاشت في الدّياجي شفتاه أ

قصة الحب الذي يحسبه قلبك ماتا وهو ما زال انفجاراً وحياة وغدا يعصر ك الشوق إليًا وتناديني فتعيى ،

تَضغَطُ الذكرى على صدرك عبئا من جنون ، ثم لا تلمُسُ شيئا أيُّ شيء ، ُحلمُ لفظ ُ رقيقُ أيُّ شيء ، ويناديكَ الطريقُ فتُفيقُ .

ويراكَ الليلُ في الدَرْب وحيدا تسالُ الأمسَ البعيدا

أن يعودا

ويراكَ الشارعُ الحالمُ والدُّفلي ، تسيرُ لونُ عينيكَ انفعال وحبورُ

وعلى وجهك حبٌّ وشعور ُ كلّ ما في عمق أعماقِكَ مرسومٌ هناكُ وأنا نفسي أراك من مكانى الداكن الساجى البعيد<sup>°</sup> وإرى الخُلْمَ السعيد ، خلفَ عينيكَ يُناديني كسيرا . . . . وترى السيت أخبرا ببتنا ، حيث التقينا عندما كان َهوانا ذلك الطفلَ الغريرا لو نه في شفتَـىنا وارتعاشاتُ صِباهُ في تيدَيْـنا

- ٣-

وترى البيتَ فتبقى لحظةً دونَ حَرَاكُ ﴿ هَا هُو البيتُ كَا كَانَ ، هناكَ لَمْ يِزِلُ ْ تَحْجَبُهُ الدُ ْفَلَى وَيُحِنُو فَوَقَهُ النارنجُ والسروُ الأغنُّ وهنا مجلسنا ...

ماذا أجسُ ؟

حيرة في عمق أعماقي ، وهمسُ ونذير يتحدَّى خُمَمَ قلبي ربما كانت ... ولكن فيمَ رُعبي ؟ هي ما زالت على عهد هو انا هي ما زالت حنانا وستلقاني تجاياها كما كنا قديما وستلقاني تجاياها كما كنا قديما وستلقاني .... » .

وتمشي مطمئنا هادئا في الممرِّ المظلم الساكن ، تمشي هازئا بهتاف الهاجس المنذر بالوَهم الكذوب: «ها أنا عدت وقد فارقتُ أكداسَ ذنوبي ها أنا ألمحُ عينيكِ تُطِيلُ ربما كتت وراء الباب ، أو يخفيك ظلَّ ها أنا تُعدت ، وهذا السلَّمُ هو ذا الباب العميق اللون ، مالي أحجم ؟ لحظة ثم أراها لحظة ثم أعي و قَعْ تُخطاها ليكن .. فلاطرق الباب ... ،

وتمضي كحكظات

وَيَصِرُ البابُ فِي صوتٍ كُنْيبِ النَّبَراتُ وَ وَتَرَى فِي نُظْلُمَة الدهليز ِوجها شاحبا جامداً يعكبسُ ظلاً غارباً :

هل ... ؟ و يخبو صو تُك المبحوح في نبر حزين لا تقولي إنها ... ؟

< يا لَلجنون<sup>\*</sup> !

أيها الحالمُ ، عَمَّن تسالُ ؟ أنها ماتت ٛ ، وتمضى لحظتان

أنت ما زلت كان لم تسمع الصوت المُثير " جامداً ، تر مُنُق أطراف المكان° شارداً ، طر فُكَ مشدودُ الى خبط صغيرُ " شدً في السروة لا تدري متى ؟ ولماذا ؟ فيه ما كانَ هناكُ " منذ شهر ن ِ . وكادت شفتاك أ تسأل الأخت عن الخبط الصغير" ولماذا علَّقوهُ ؟ ومتى ؟ وبرنُّ الصوتُ في سمعكَ : « ماتت ْ . . » « إنها ماتتُ . . ، وترنو في برود فتركى الخيط حيالا من حليد عقدتها أذرُعُ عابت ووارتها المَنـُـونُ منذ آلاف القُرونُ و تَرى الوجهَ الحزينُ ْ ضحيَّمتُه سحبُ الرُّعب على عينيك . « ماتت .. ،

\_ \$ \_.

هي « ماتت ْ . . » لفظة من دون معني و صدى مطرقة جوفاءَ يعلو ثم يَفني لس معنىك تواليه الرتيب أ كل ما تُبصرُهُ الآن هو الخيطُ العجيبُ أتراها هي أشدَّتهُ ؟ ويعلو ذلك الصوتُ الْمُملُّ صوتُ « ماتت » داوياً ، لا يضمحلُّ علا الليل أصراخا ودويا · إنها ماتت » صدى أنهم سه الصوت مليا و متاف ، ددته الظلمات أ وَرَوتهُ شجراتُ السرو في صَوتٍ عميقٍ « إنها ماتت » وهذا ما تقول ُ العاصفات ُ

إنها ماتت > صدى يصرخ في النجم السحيق وتكاد الآن أن تسمعه خلف العروق إلى المروق إلى العروق إلى العروق إلى العروق العروق إلى العروق ا

### \_0\_

صوتُ ماتتُ رنَّ في كلُّ مكان ٍ هذه المطرقة ُ الجوفاءُ في سَمَع الزمان ِ صوت ( ماتت ) خانق كالافعوان كلُّ حرف عصب للهث في صدرك رعبا ورؤى مشنقة حمراءً لا تملك قلبا وتجنى مخلب مختلج ينهش نهشا وَصَدَى صوت جحيمي أَجشا هذه المطرقةُ الجوفاءُ : ﴿ ماتت ﴾ هي ماتت ، وخلا العالمُ منها وُسدَى ما تسالُ الظلمةَ عنها وُسُدَى تُصغى إلى وَقع خُطاها

وُسدَى تبحثُ عنها في القمر وسدى تحلُمُ يوما أن تراها في مكان غير أقباءِ الذِكر ْ إنها غابت وراءَ الانجـُم ِ واستحالت ومشضةً من ُحلُم ِ

## -7-

ثم ها أنت أهنا ، دون حراك متعبا ، توشك أن تنهار في أرض المر مطر فك الحائر أمشدود هناك عند خيط شد في السروة ، يطوي ألف سر للك الخيط الغريب فلك الخيط المريب فلك الله المريب في الداوي الكئيب .

و يَراكَ الليلُ عَشي عائدا في يديكَ الخيطُ ، والرعشةُ ، والعير ْقُ الْمدَوِّي . « انها ماتت ْ . . » و تمضي شاردا عابثاً بالخيط تطويهِ و تلوي حول إبهامِكَ أخْراهُ ، فلا شيءَ سواهُ ، كلُّ ما أَبقى لكَ الحبُّ العميقُ هو هذا الخيط واللفظُ الصفيقُ لفظ ُ « ماتت » وانطوى كلُّ مُعتافٍ ما عداه ُ

# للقاريء

وردت في سياق القصائد بضع كلمات أوربية قد يهم القارىء ان يَقرأ لكل منها شرحاً موجزاً :

# يوتوبيا Utopia

كلمة أغريقية معناها ﴿ لا مكان ﴾ استعملتها للدلالة على مدينة شعرية خيالية لا وجود لها إلا في أحلامي ولا علاقة لهذه المدينة بيوتوبيا التي تخيلها الكاتب الانكليزي توماس مورفي في كتاب ألفه إباللغة اللاتينية سنة ١٥١٦ ورسم فيه صورة سياسية ادارية للجزيرة المثلى كا يريدها هو ، قياساً على جمهورية افلاطون .

### ديانا Diana

عند اليونان القدماء ، إلهة القمر، وحامية الصيد. كانوا يتخيلون انها تسوق عربة القمر البيضاء كل مساء عبر السماء .

#### نار سيس Narcisse

زهرة النرجس. في الاساطير اليونانية القديمة ان نارسيس كان شاباً فاتناً شديد الغرور بجماله ، فماقبته الآلهة على كبريائه بأن جملته يعشق صورته ، بمد ان رآها منعكسة في ماء بجيرة صافية ذات يوم. ثم رقت له فحولته الى الزهرة التى ما زالت تحمل اسمه .

# ابولو Apollo

إله الوحي والفن ، وقائد عربة الشمس في الفضاء عند قدماء الاغريق، وهو شقيق ديانا التي مر ذكرها .

## لابرنث Labyrinth

كلمة اغريقية الأصل ، معناها بناء ذو مسالك معقدة وأبواب لا حصر لها متصلة بعـــدد كبير من الممرات والدهاليز والاقباء ، مجيث إذا دخله انسان لم يملك الحروج منه .

وقد استعملت هذه اللفظة في قصيدة «الافعوان» اسما لطريق شيده « أمير غريب الطباع . ثم مات

الأمير .. وابقى الطريق .. » وربما كان باعث كلمة المير في ذهني ، اقتران كلمة - لابرنثوس - بشبه حكاية أسطورية تتعلق بتاريخ مصر القديم فقد حكي عن هيرودوتس أنه حين مر بصر رأى بناء غريبا هائل الضحّامة أشبه بلغز كبير محيّر ، من دخله لم يجد نخرجاً منه ، شيده أحد ملوك الاسرة الثانية عشرة ومن يدري ؟ لعل الملك الذي شيد هذا البناء أراد أن يتخذ منه خبأ لا يدركه فيه وأفعوانه » الخاص

## Aliawatha هياواثا

بطل أسطورة من أساطير هنود الشمال في أميركا أختارها الشاعر الاميركي لونكفلو موضوعاً للحمة شعرية كتبها سنة ١٨٥٥ والجزء الذي تهمنا الاشارة الله من همذه الملحمة ، ان زوجة هياوانا الشابة قد ماتت على اثر شتاء قاس انشب ثلوجه وأعاصيره في القرية ، منزلا بسكانها الجوع والحمى والموت. ولذلك استعملت كلمة وهياوانا ، في قصيدة ولنكن اصدقاء ، رمزاً لصرخات الاستفائة والشكوى في أرض يموت سكانها مدفونين في الثلج جائعين محمومين .

MININGO PENDENCE PEND



MININGO PENDENCE PEND

إلي أمي ..

أول شاعرية خصبة تتلمذت عليها

#### تقدمة للطبعة الذالثة

-1-

كنت قد كتبت هذا الحوار التحليلي عام ١٩٥٧ لأجعله مقد مة للطبعة الأولى من (قرارة الموجة). وقد حاولت فيه أن أشخص تطوري النفسي بين الفترة الني نظمت فيها هذا الشعر (١٩٤٧ – ١٩٥٣) والفترة التي كنت أمر بها عام ١٩٥٧ حينا كنت أنظم قصائد ديواني الرابع (شجرة القمر). ومن عادتي ألا أنشر إنتاجي الشعري إلا بعد مرور الزمن عليه ليكون حكمي عليه أصوب ، وذلك سر الفسروق للزمنية التي تقوم بين شخصيتي الفكرية في (قرارة الموجة) وشخصيتي الجديدة عام ١٩٥٧ ولذلك سميت بطلة قرارة الموجة به (الأولى) وبطلة عام ١٩٥٧ وللم

ب ( الثانية ) فشخصت بذلك الفروق بين ذهنيها . وقد عدلت يومها عن نشر هذه المقدمة لأترك القرآء فرصة يدرسون فيها القصائد بمعزل عن تحليلاتي ، أما الآن وأنا أقد م الطبعة الثالثة ، فسلا أرى مانعا من نشر الحوار لما يلقيه من أضواء كاشفة على هذا الشعر قد تساعد الناقد في فهم وجهة نظري الفلسفية وتطوري الذهني بين الفترتين .

«ن. م. »

البصرة في ۲**/**۲۲/۲۳ الثانية : انهم يسألونني عنك ، أيتها الصديقة القديمة ، ويريدون أن يعرفوا لماذا سميته (قرارة الموجاة ) .

الأولى: (في لهفة) أو كيس في وسعك أن تردي عليهم؟ الثانية: (دون مبالاة): بلى . لست أنكر أن عندي معلومات كثيرة عن هذه القصائد، وفي وسعي أن أتحدث طويلاً عن كل واحدة منها . ولكني – والحق يقال – لا أحس برابطة تربطني بها أو بك . هذه القصائد قد نظمت منذ سنين ولم تعبد تعنيني . أتربدين أن أقف منها موقف الناقد ؟

الأولى: أنت ؟ عِقاييسكِ التي لا أقرُّها ؟

الثانية : مــاذا في وسمي إذن ؟ لقد سألتك أن تتحدثي أنت إليهم عن نفسك فأبيت .

الأولى : إنسّك ترفضين أن أقولَ ما أريد ، وتصرين على أن أقول ما تريدين أنت ، مع أني أنا التي نظمت ُ هذا الشمر لا أنت .

الثانية : فلنفرض انني أذنت لك بالكلام .

الأولى: (ساخرة) كرم عظيم منك . إني أحب أن أحدثهم عن « الموجة » ، عن النقطة السغلى العليا التي أسميها القمة ، والنقطة السغلى أو « القرارة » ، القمة المتي تصلها الموجة وماؤها مندفع إلى أعلى ، والقرارة المتي تصل إليها حين تستجم حركة الاندفاع المتوتر .

الثانية : يا أختي ! أما كان الأفغل أن تنشري لهم الشعر الذي نظمته وأنت في قمة الموجة ؟ أنت ِ تدرين أنهم يتهمونك ِ بالتشاؤم .

الأولى: (في ازدراء) القمة ؟ لا شيء على القمة إطلاقاً. إني أكتب قصائد باردة حين أبلفها. وما القمة بعد ؟ انها بداية الانحدار. أما القرارة فليست إلا الاستجام الذي ينطوي على بذرة التحقير إلى الانبثاق الحار والصعود إلى القمة التالية .

الثانية : سيقولون حين يسمعونك : ما قيمة الصعود إن كانت القمة نفسُها باردة ؟

الأولى : مها يكن فإن عنواني و قرارة الموجة » متفائل .

الثانية : هكذا كنت ِ تقواين عن ( شظايا ورماد ) إن لم أخطىء .

الأولى: كلا. إن الشظايا قمة عالية حقـاً ، ولكنّ الرماد هو النهاية التي لا حياة بعدها . أمـا الموجة فهي لا تركد أبداً ، والنقطة السفلى فيها ليست إلا القفزة الجديدة نحو القمة . وهـكذا ترين أن (قرارة الموجة) يرى الحياة على صورة تعاقب قم وانحدارات لا نهاية لها ، وإذا كان هذا الشعر قد نظم في منحدر الموجة فإنها محض صدفة لا أكثر.

الثانية : آمنــًا . ولكني أحب أن أعترض على شيء إن سمحت .

الأولى : ( في ضيق ) كما تشائين .

الثانية : اني أحب أن أغـــير عنوان الديوان من ( قرارة الموجة ) إلى ( طريق العــودة ) فما رأيك ؟

الأولى: فكرة ذات إمكانيات. أتعلمين ان هذا قد خطر لي أنا نفسي مرراراً ؟ إن قصيدة (طريق العودة) كبيرة الدلالة وأنا أعدها مفتاح الفلسفة التي قامت عليها حياتي.

الثانية : اتفقنا إذن . فلنست (طريق المودة ) .

الأولى : كلا . ليس في وسمي أن أوافق . إن " القر"أء سنظنون العنوان غواية لا أكثر . سيحسبون أنني لم أجد عنواناً يلخص عقدة الديوان ويدل عليها فلجأت إلى تسميته باسم إحدى القصائد: الواحدة الأثسيرة إلى قلبي .

الثانية : وماذا لو ظنتوا هذا ؟ إن ديوان شعر ما ليس عملاً موحداً بحيث يجب أن يلخصه العنوان .

الأولى: هذا ما لا أوافق عليه. إن العنوان لس إلا مرآة صغيرة تمكس فترة من حياة رّاخرة عاشها الشاعر ، ولا بد" لكل فترة في حياة الشاعر الحق من اتجاه مميز. انه شيء قائم. وهو يحتم العنوان.

التانية: رأي متمنت. أنت جدية أكثر مما ينبغي. وبعد فإن عنوانك المتيد (قرارة الموجة) لا يمثل القصائد كلها. إن في هذه المجموعة قصائد لا تقع تحت هذه الفلسفة. الأولى هذا حق . وأنت المسؤولة . لقد حذفت

نصف قصائد هذا الديوان . أنكري هذا . الثانية : إني لا أنكر , هذه القصائد لم تعد تروقني وقد حذفتها .

الأولى: ولكنها مقاييسُك أنت ، أنت التي لم تنظم هذه القصائد. وليس من حقك أن تتحكمي في شعري أنا,أمامك ديوانك أنت فاحذفي منه ما تشائن .

الثانية: ألا يبدو ان فتاة أخرى هي التي ستتحكم في شعري أنا ؟ واحدة لا أعرفها الآن ؟ ستنبع من المستقبل وتواجهني ولن يروقها شعري ، أغنيتي هذه الأخيرة التي تنتفض فيها الوردة الحراء وتتفجر الدموع الختبئة فيها ... هذه الأغنية التي أراها أنا أجمل ما يمكن أن أنظم ، يجوز أنها لمن تسمح لي بنشرها كا أصنع أنا بقصائدك .

الأولى : (كَأَنْهَا لَا تَصْغَي ) حَقَّا مَاذَا أَبْقَيْتِ مِنَ (قرارة الموجة ) ؟ الثانية: يكفي ما أبقيت منه . إن القارىء سيألف الفلسفة . ألا يكفي أنك ملأت بها ( لعنه الزمن ) و ( الشخص الثاني ) و (سخرية الرماد ) و ( يحكى أن حفارين ) و (صلاة الأشباح ) ؟ بل ألا تكفيك قصيدة ( طريق العودة ) هذه القصيدة التي تولعين بها ؟

الأولى : إنسّها تلخصني .

الثانية : طبعاً تلخصُكِ . ولهذا أراني لا أنسجم معك. إني أحبُ طريق العودة ولا أستسيغ كرهك له وثورتك عليه. اسمعي ما تقولين:

لماذا نمود أ أليس هناك مكان وراء الوجود نظل إليه نسير ولا نستطم الوصول أ

الأولى: ( في لهجة حالمة ) حقاً ، لماذا نمود ؟ إن

طريق الرواح مملوء بالحياة والجمال دائماً. وما نكاد نقر و الرجوع حسق يركد كل شيء ، وتلوح الأشياء جامدة مملة . طريق الرواح يعرض علينا الأشياء أول مرة فنراها بلهفة تخفي ما فيها من معايب ، بينا يقد مها لنا طريق العودة وقد فقدت جد تها .

الثانية : وا أسفاه . أنت ِ إذن تؤمنين أن آمالنا هي داغاً أجمل من تحققها . أترى الكأس أعذب حين لا غلكها ؟ أتصبح بلا طمم ِ إذا نحن بلغناها وتناولناها ؟

الأولى: (مَّا زالت تحلم ) تمامــاً. أنتِ تلخصين فكرتي التي جاءت في قصيدة(وجُوهومرايا) في « شظايا ورماد » حيث قلت :

كيف حين استلمت كأسيَ أرسَّــ ــت دموعي ولم 'يفد'ني ارتواء'

ولو كنتَ جئتَ ..

أما كنتَ تصبح كالحاضرينَ وكان المساءُ يمرّ ونحن نقلتب أعيننا حائرين

الأولى: صرختي طبعاً. وأنا أحبتها. ان مجيء زائري المنتظر ليس إلا قمة الموجـة، وتحقيقه ينذر بالمنحدر.

الثانية : إنك يا صديقتي لا تقوين على التحديق في الأشياء خوفاً من أن يكشف طريق المودة ما تخفيه النظرة العجلى . أليس هذا هو السر" في قصيدتك ( لنفترق ) فلماذا أردت هذا الفراق وألحجت عليه ؟ إسمعي أبياتك :

وما زال وجهُكَ مثل الظلام اله ألف معنى وقد يعتريه جمود الصَّنَمُّ إذا رفع اللّيل كفسّيه عنـّا

هكذا تحاولين أن تهربي من التحديق في

الأشياء ، وتؤثرين أن تستبقي على عينيك غشاوة تحجب عنك كل شيء إنك تكرهين أن تبلغي القمة لئلاً يلوح لك المنحدر . وتقتين أن تصلي إلى نهاية الطريق لئلا تضطري إلى الرجوع . وتحبين ... ماذا تحبين أنت ؟ إنك بكلمة واحدة لا تحبين الوصول إلى أي مكان .

الأولى: وما قيمة الوصول إلى مكان؟ انظري إلى الوصول الذي حققته في قصيدتي ( وجـوه ومرايا ) .

الثانية : (ساخرةً) أوه ... قصيدتك تلك ... حيث تحطّمين المرآة ؟ اتذكرين لمـــاذا حطمت المرآة ؟

الأولى: طبعاً. لقد كان ذاك شيئًا لا أنساه. كان ينبغي أن أنظم قصيدة سعيدة ، وقد توقعوا جمعًا أن أفعل.

الثانية : وقد خرجت عليهم بهذه (الفقاعة السوداء). لماذا ؟ لقد أدركت ِ أَنْكِ وصلت ِ . وبدلاً من أن تسعدي بالقمة ذهبت إلى المرآة تبحثين فيها عما سميته «ذاتك التي لا تلمس». قولي لي حقاً لماذا حطمت المرآة ؟ إنك لم تقولى هذا لأحد قط ؟

الأولى : لم أقل لأحد ، ولن أقوله الآن .

الثانية : لا داعي لأن تقولي بعد . أولا أعرف كل شيء عنك ؟ أنت لا تحبين الوصول والتحقق ، وقد أخافك وجهُك في المرآة لأن ظل القمة كان منعكساً علمه .

الأولى: وما ظل القمة في اعتباراتك؟

الثانية : السعادة يا فتاة .

الأولى: أنت لا تفهمينني على كل حال .

الثانية : مها يكن – لقد ألقيت بالمرآة على الأرض وحطمتها لتهربي من القمة التي تخيفُكُ : الوصول .

منعكساً على كل شظية من شظايا المرآة. لقد تعددت وتجزأت نفسي. إن هذا هو ما أكرهه.

الثانية : لأنكِ تكرهين الوصول وحسب . إنك لم تطيقي أن تصلي مرة ، وعندما تحطمت المرآة تعدد وصولك فلم تطيقي الموقف .

الأولى : وماذا كان سيقع لي بعد ذلك؟بعد الوصول؟ الانحدار إلى القرارة .

الثانية : وكيف تستطيعين الاستمتاع بالقمة إن لم تقرري النزول إلى القرارة ؟ كيف تنعمين بطريق بطريق الرواح إن كنت لا تطيقين طريق العودة ؟ قفي إذن حيث أنت يا صغيرتي واغمضي عينيك ، أغمضيها بسرعة لئللا يشرق الضوء – أو يلوح لك القمر وهو يسخر منك كا تصفينه في (سخرية الرماد).

الأولى : أنت تحبين الجــَدَل .

الثانية : ربما . ولكني أجادل ظلاً هذه المرة وبعد فمن

أنت ِ؟ طيف من الماضي. شيء كان ولم يعد له وَحُود .

الأولى: اني أقوى منك معذلك أنظري كيف تتنحين لي وتدعيني أعيش على الورق، بينا تلوذين أنت بالصمت التام.

الثانية: أنت تكلبين؟سرعان ما ستتعبينمن المقاومة وتهربين . انك تنسين الأشياء بسرعة ولا تحبين الثبات على أى شيء . انك تبتدعين الأساليب لكي تغيري أي طريق تسيرين فيه . إن الزمن يدحرك في كل مناسبة .

الأولى : ( تنتفض في شبه خوف ) الزمن ؟

الثانية : أنظري كيف أفزعتك الكلمة ؟

الأولى : اني لا أخاف الزمن . اني أسأمه وحسب . ولعلى أتعب من مصاحبة أفكارى .

الثانية : ان « قرارة الموجة » أفصح منكفي الحديث وأكثر صراحة . أنظري الى قصيدة ( لعنة النومن)انك ترمزين للزمن بالسمكة الميتة التي

كانت طافية على سطح النهر ذات غروب خلال نصف ساعة مِتْأُولة قضاها الصديقان الذان تتناول القصدة قصتها .

الأولى : طبعاً يكون للزمن تأثيره. أنظري للظروف التي كانا فسها .

الثانية : ما لها ؟ لقد أعطيتها في أول القصيدة خير ظروف ممكنة : طبيعة ملاطفة ، وغروب وديع يفرش ألوانه في خدمة المحبين اللذين كاولان إحياء ماض قد انطوى ويبذل كل منها جهداً نخلصاً في هذا الاتجاه وقد نجح الغروب فعلاً وحقق المعجزة وسعد الصديقان ولكنك وأنت ما أنت تدخلت فوضعت السمكة الميتة في الطريق .

الأولى : ( تبتسم ) أنا وضعتها ، إنها كانت طافية على الماء ولم أضعها أنا هناك ؟

الثانية : انها مجرد سمكة ميتة ، وكان في وسعها أن تكبر تظل كذلك لو لم تصري أنت على أن تكبر وتكبر .

الأولى : « قي احتجاج » أنت تتكلمين وحسب . ان السمكة قد بدأت تكبر فحأة .

الثانية : لانها القيا بالها إليها يا ساذجة .

الاولى: (في جهل مخلص) لقد قابلاها بالشفقة اولا ثم أحسا بالضيق بسبب التعارض بين مشهد الموت وحرارة الحياة التي نجحا في تحقيقها اتريدين ان تقولي أنها كانا يستطيعان ان يقاوما الشعور بالانزعاج من ان تطفو سمكة ميتة في تلك اللحظة ؟

الثانية : ان الصديق قد رفض ان يلقي باله إلى السمكة الا تذكرين احتجاجه القوي على الفتاة في بعض مقاطع القصيدة ؟

الاولى: انه لم يكن خائفاً

الثانية : طبعاً . هكذا بدأ . ولكنه سرعان ما خاف بتأثير الفتاة التي نسيت كل شيء وعلق بصرها بالسمكة في رعب. اسمعي صرخاتها

. . . . . . . أي طريق عصينا من هيذا المخلوق لنعد . فالدرب يضيق يضيق والظامة محكمة الاغلاق

لقد راحت تثير وساوسه ومخاوفه حتى نجحت في زعزعة ثقته ، ومهدت السبيل لانتصار السمكة التي مضت في التضخمحتى فصلت بينها وسدّت في وجهيها الأرجاء. قولي لي ، الست أنت التي وضعت بينها هذه ( الجثة ، ؟

الاولى : لقد كانت الجثة موجودة ، ولا شأن لي أنا بها . كيف كان يمكن الا أخاف ؟

الثانية : ان السمكة في قصيدتك رمز للزمن أي الفراق بين الصديقين أليس كذلك ؟

الاولى : تماماً . إني أعتقد أن فراق عشرة أشهر بين الأصدقاء يجعل من المستحمل ان يعودوا أصدقاء

الثانية : أغرب عقيدة. ولماذا ؟ اذا سمحت بالسؤال

الاولى: لأنهم لا بدّ ان يكونوا قد تغيروا خلال ذلك ونمت في أنفسهم ترسبّات زمنية كثيرة تجعلهم غرباء الواحد عن الثانى.

الثانية: ما هذا الزمن لتخافيه إلى هذا الحد"؟ ان التغير مها كان عميقاً لا يبعد الانسان عن انسانيته التي تبقى تجمعه بالآخرين مها كانت صفتهم . لكأنك تفترضين ان الناس أصلا منفصلون ولا يجمعهم الا الاتصال . أما أنا فأومن بأن قيام الصلات الودية بين أي انسانين في الدنيا محتمل في كل لحظة بحيث يصعب تحاشيه .

الأولى: رأيك هو الغريب. إني أقضي أشهراً طويلة أحياناً قبل أن أحس بشيء من الانسجام مع انسان أراه كل يوم.

الثانية : يسرني يا أختاه أنك محض ظل الآن، وخير لك أن تعودي الى قوقعـــة التاريخ التي استدعيتك منها وأنا أهيء (قرارة الموجة) للمطمعة .

الأولى: اني لا أطبقك . أنت الشخص الثاني الذي أسخر منه في قصدتي .

الثانية : ها ، قصيدتك ( الشخص الثاني ) . كنت على على وشك أن أنساها وهي دليل حي على رعبك من الزمن الذي بلوح فيها شيطاناً .

الأولى : أنت الشخص الثاني .

الثانية : رائع. ان هذا يناسبني وأنا راضية. أتحسبين أن الناس يخلون من ان يكون فيهم شخص ثان .

الأولى : ماذا ينفعك هذا ؟

الثانية : ان في وسعي أن أصافح هذا الشخص الثاني يا صديقتي . انه أقرب إلى منك .

الأولى : ان الشخص الثاني : بارد ، هازى، ، بـــلا مشاعر .

الثانية : هكذا ترينه لأنك الشخص الأول دامًا . لقد أردت ألا تتغيري قط، وكأنك صغت

نفسك وفق قالب نموذجي . وعندما عدت من الولايات المتحدة عام ١٩٥١ تخيلت أن انسانا جديداً قد ولد وترعرع ، في داخل كل انسان عرفته في أرض الوطن . قولي لي هذا وحسب : لماذا لم تفترضي ان انسانا جديداً قد ولد فيك أنت كذلك خلال أسفارك في أقطار الدنيا ؟ لماذا لم يخطر لك أنت الشخص الثاني ؟

الأولى : معاذ الله . اني لست الشخص الثاني وكفى.

الثانية : ألم أقل لك انك تلقين بالك إلى الزمن أكثر عين عما ينبغي ؟ أليس الشخص الثاني هو عين السمكة المنة ؟

الأولى: هو نفسه .

الثانية : هل تصافحينني ؟

الأولى : اني لا أحبكِ .

الثانية: شأنك إذن.

الأولى: لقد آن لي أن أعود إلى قوقعتي كا تسمينها ولا أظننا سنلتقى ثانية .

الثانية : أما أنا فإن نفسي الجديدة تنتظرني في مكان ما من المستقبل القريب . وسأذهب للقائها .

الأولى: أرجو ألا يطول بحثك عنها .

الثانية : مهما طال، فلا بد لي من الوصول، وسأجدها في النهاية وأصافحها . وداعاً يا رفيقة .

الأولى : ( لا ترد ، تختفي وراء الضباب ) .

04/4/41

نازك الملائكة

# اول الطريق

لنلتق ، فالرسيح تعصف والمنحنى لا يعي وغممية الهاجس المتهدد في مسمعي وهذا الطريق الذي سلبته خطاي السكون غريب مخيف المعابر يشبه لون المنون أرحس السراب

وراء الهضاب

وألمس في لونـــه مصرعي وأنت بعيد وراء الظنون لنلتق ب... إني أخاف المساء الغريق الضياء أرى ماردا من أساي المزق يطوي الفضاء ينقل أقدامه السُود بين عيُون السنا ويُطفئها ، عدن أخشى أذاه على نجمنا

فعين الإله غفت عن أذاه

وقد يستعــير لهيبَ البكاءُ ويُغمدُهُ في ابتساماتنــا

لنلتق .. ما أطول الإنتظار على الخائفين لنلتق ، تحج بُنا فكرة عن عيوت السنين هنالك ترصدنا نجمة من هوانا الرقيق تحد يديها لترشدنا لمكان سحيق المحيق المناسبة المناسبة

وراء الجراحُ ولسُع الرّياحُ

بعيداً وراء كهوف الأنسين هنالكَ يبدأ كلّ طريقُ

•

هنالكَ تبتدىء الذكريات سجلا جديد وتبدو حدود طريق يشق الفضاء المديد إلى موضع في المدى المرتمي حجبته الظلال وما كشفت عن خفاياه حتى عيون الخيال وما

سنعبُر فيه إلى ألف تيه ْ

أُسدًى يتحرّى الزمان البليد

# خطانا فنحن وراء اللحال

سنحْيا معا في عوالم حافلة بالوعود و فلك ليلا يبيع النعاس وعطْر الورود سينبجس الماء حيث لمسنا أديم الثرى ويرقص حول خطانا باجنحة من شذى

سنمحو الزّمانُ وننسى المكانُ

هناك وُنقْسُمُ ألاَّ نعــودْ إلى أمْسِنا المنطوي.

سر <sup>\*</sup> بنـــا ! ۱۹٤۸/۴/۸

### أغنيذا

اسكُني يا أغاني الأملُ فالهَـوَى قد رحلُ وانطوَى سرّه في مُقَـلُ رُصِفتُ بالمَلَـلُ

\* \* \*

أينَ أينَ ترى تذهبينُ في سكون السنينُ والطريقُ الذي تسلكينُ صامتُ لا يُبينُ

\* \* \*

171

ولمن تخلقيينَ العُطورُ والليالي تدورُ ؟ ولمن دفؤكِ المسْحورُ ؟ للدجي ؟ للقبورُ ؟

\* \* \*

ولمن أنت والمنشدون ولمن أنت والمنشدون والاسى ، يا أغاني ، ديون دفعتها عيون

\* \* \*

كم ملانا بكِ الاقداحُ وسقيْنا الرَّياحُ كَمَ منحناكِ للأشباحُ في رضاً وسَماحُ \* \* \* \*

فابحثي في شِعاب الوجودْ عن هو انا الشَيرودُ كفّنا ندِيَتُ بالوعـودُ وهو ليس يعودُ

# دعوة إلى الأحلام

تعالَ لنحلُم ، إنّ المساءَ الجميلَ دنا ولينُ الدُّجى وخدودُ النُجومِ تُنادِي بنا تعالَ نصيدُ الرؤى ونعُد 'خيوطَ السّنا ونُشْهِدُ مُنحَدَراتِ الرمال على حبّنا

#### \* \* \*

سنمشي معا فوق صدر جزيرتنا الساهده و نُبْقي على الرمل آثار أقدامنا الشارده وياتي الصباح فيُلقي باندائه البارده وينْبت حيث حَلْمُنا ولو وردة واحده

T # #

سنحلُمُ أنّا صعدنا نرود جبالَ القمرُ وَمُرحُ فِي عُـزُلَةِ اللانهايةِ واللاَبشَـرُ بعيداً ، إلى حيثُ لا تستطيعُ الذكرُ إلينا الوصولَ فنحن وراءَ امتدادِ الفكرُ

#### \* \* \*

سنحلُمُ أنّا استَحَلْنا صبيَّيْن فوق التلالُ بريئين ِنركضُ فوق الصُخور ِ ونرْعى الجمال شريدَين ِ ليس لنا منزلُ عيرَ كوخ الخيال وحين ننام غرّغ أجسامنا في الرمالُ

سنحلُم أنّا نسير الى الأمسِ لا للغدِ
وأنّا وصلْنا إلى بابلٍ ذات فجر ند حبيبَين نحْمِل عهد هوانا إلى المَعبَد يباركُنا كاهن بابلِيْ نقي اليَدِ

### الشهيد

في دجى الليل العميقُ رأسهُ النَشوان ألقوه هشيا وأراقوا دَمه الصافيُ الكريما فوق أحجار الطريقُ

\* \* \*

وعقابيلُ الجريمة حمّلوا أعباءها ظهرَ العمودِ ثُم أَلقُوهُ طعاماً للحّودِ وَمَتاعاً وغنيمه

\* \* \*

747

وصباحماً دفنوهُ وأهالوا حقْدَهم فوق ثَرَاهُ عارُهمُ ظَنّوه لن يُبْقى شذاهُ مُ شَرَعهُ مُ ساروا ونسُوهُ

\* \* \*

والليالي في سُرَاها شهدَتْ ماكان من جُهْدٍ ثقيلِ كلّما غطّوْا على ذكرى القتيل يتحدّاهم شَذَاها

\* \* \*

حسبوا الإعصار ُ يُلوى إن تحامَوْ، بستْر ٍ أو جدار ِ ورأوا أن ُ يطفئوا ضوء النهار غير أن ّ المجد أقوى

\* \* \*

ومن القبر المعطر للم يَزَل منبعثا صوت الشهيد طيفه أثبت من جيش عنبد جــاثم لا يتقهقر

\* \* \*

وسيبقى في ارتعاش ِ في أغانينا وفي صبر النخيل ِ في 'خطك أغنامنا في كلّ ميل من أراضينا العطاش ِ

\* \* \*

فليُجنّوا إن أرادوا دونهم .. وليقتلوه ألف قتله فغداً تبعثُه أمواه دجـُله وقرانـا والحصاد

\* \* \*

یا کے مٹھی أغبیاء منحوہ حین أردوہ شہیدا ألف عُمْر ، وشبابا ، وخلودا ، وجالا ، ونَـقَـاء مُ

\* \* \*

إنّه عادَ نبيّا وهو قد أصبح ناراً تتحرّقُ في أمانينا وثاراً يتشوَّقُ وغـداً يبعث حيا

### لعنة الزمن

كان المغرب لون ذبيح والأفق كآبة مجروح والأفق كآبة مجروح والأشباح الغامضة اللون تجوس الظلمة في الآفاة والنهر ظنون سوداء والريح مراوح نكراء والضقة أرض جرداء مضغها الظلمة في استغراق عضغها الظلمة ترطم جو الشاطىء في استغراق والصمت يفكر في الأحداق

^ 7

كنّا نتبع نعش الضوء ونراقب خطو اللاشيء ونراقب خطو اللاشيء إثنين يلوح على استغراقها المبهم لون العُشّاق كننّا نرقب كاس الأفق ترضع من أوشال الشَفَق وتصب الحُمرة في قلق وتصب الحُمرة في قلق في سيقان صفر الأوراق في سيقان عرّتها الريح من الألوان ، من الأوراق ومضت تبكيها في إشفاق

\* \* \*

كنا كالأمواج الخرْس. في عينينا لون الشمس. في وجهَيْنا الوقِرَين تُخشوعُ المغرب والأبد الخلاق كنا نهمس كالأنـــداء

كصدى مجداف في الماء لم نقطع صمت الظلماء بدامع ذكرى أو أشواق كنّا قد كفّنّا الماضي ودفنّا اللهفة والأشواق في الظلمة في صمت الأعماق وأراق المغرب ألوانه فوق الأشياء الوسنانــه لم يبق بناءٌ لم تحمّر أعاليه ، لم يبق زقاق حتى في أصفرة خدينا حتى في وجمة قلبينـــا أحسسنا اليقظة واللونا حتى في دمنا ، في الأعراق أحسسنا شيئًا كالثورة في الدم ، في الأعن ، في الأعراق شيئًا كاللهفة ، كالأشواق

حتى طرق الماضي الخربه تلك الآفاق المكتئبه لاحت واضحة الصمت يغازلها ضوء القمر المشتاق لا فيها أشباح حيرى تتبعنا غاضبة غيرى ذات عيون تقطر غدرا فيها أنفاق في الليل ، ولا فيها أنفاق لا فيها هاوية تسكن فيها الأغوال ، ولا أنفاق لا شيء سوى القَمَر البراق

وَهجسنا شيئًا منفعـــــلا في قلبينا ، شيئًا ثملا يلهثُ عاطفة معـد جمود سنين مرت في استغراق وانبجست أشواق وسنى من أعيننا لونا .. لونا .. وتحرَّك في دمنا معنى ناريّ الشوق صدٍ تواق وسدى حاولنا أن نسكتَه فهو صدٍ مرح ، تواق وسدى نطمِر ُهُ في الأعماق

\* \* \*

ووقفنا في الظلمة نحلم الموج وباللــيل المبهم والرؤيا والأمواج لنــا أطواق ونحوك من الأنجم والرؤيا والأمواج لنــا أطواق صنعتها أذرعُ جنيّات من عطر الأزهار الخجلات من عطر الأزهار الخجلات من أسلاك الضوءِ الألآقُ في قعْر النهر على أرض لم يلمسها القمر الألآق وتناست مولدها الآفاقُ

\* \* \*

لكنّا إذ كنّا نحلُمْ
أحسنا شبه صدى مبهم
أحسنا شبه صدى مبهم
في الأمواج الداكنة الصمت ، سمعنا شبه صدى خفاق
« الجنيّاتُ المنتقاتُ
يصعدن إلينا في عرَبات ،
وأجاب رفيقي: لا ، هيهات
وأجاب رفيقي: لا ، هيهات
ذلك صوت الموج الرقراق
الريح الحالمة البيضاء تمرّ على الموج الرقراق

لأيا وتبينًا الحركه ثمّة وإذا ُجثّة سمكه طافية فوق الموجة ميّتة والشاطىء في إشفاق وصرخت ُ:رفيقي! اينسير؟ لنعد ، فالجثة همس نذر

أرسلها عملاق شرير إنذار أسى ودليل فراق فأجاب رفيقي : ﴿ نحن هنا يحرسنا الحب فأي فراق؟ ﴾ وغرقنا في صمت براق

\* \* \*

ومشينا لكن الحركه ظلت تتبعنا ، والسمكة تكبُرُ تكبرُ حتى عادت في حضن الموجة كالعملاقُ وصرخت رفيقي أي طريقُ يحمينا من هذا المخلوقُ ؟ لنعد ، فالدرب يضيق يضيق والظلمةُ محكمة الاغلاق؟

فأجاب رفيقي مرتعشا ، والظلمة محكمة الإغلاق: ( نهر ُبُ، لن تسلمنا الآفاق ،

\* \* \*

وبقينــا نهرب والسمكه تتبع أرجلنـا المرتبكه

تلك الأحداقُ وأين المهرب من لعنة تلك الأحداقُ ؟

وزعانفها السود الشوهاء سدت في وجهينا الأرجاء وأراقت في الجو الوُضاء سحبا سوداء ولون محاق

\* \* \*

ورجعنا نسحب قلبينـــــا ونجرُّ كــابــةَ ظلينـــا

تتبعنا الأحداق النهات بنظرة هزء ليس تطاق

حتى الأغصات المشتبكه عادت تشبه عين السمكه وتروع خطانا المرتبكه والأنجم عادت كالأحداق

والغدُ والماضي والدنيا وهوانا في تلك الاحداق رسبت وتوارت في الاعماق

140-/4/17

## الو المام الجديد

يا عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف من عالم الأشباح ، يُنكر أنا البشر ويفر منّا الليل والماضي ويجهلنا القدر ونعيش أشباحاً تطوف نخن الذين نسير لا ذكرى لنا لاحلم ، لا أشواق تشرق ، لا منى آفاق أعيننا رماد تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامته تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامته

ولنا الجياه الساكته لا نبض فيها لا اتّقاد نحن العراة من الشعور ، ذو و الشفاه الماهته الهاريون من الزمان الى العدم ُ الجاهلون أسى الندم نحن الذين نعيش في ترف القصور ْ و يَظَلُ بنقصنا الشعور . لأذكر مات ، نحيا ولا تدرى الحياة ، نحا ولانشكو، ونجهلُ ما البكاءُ. ما الموت ، ما الميلاد ، ما معنى الساء .

\* \* \*

يا عام ُ سر ، هو ذا الطريق ، يلوى خطاك ، سدى ً نؤمل أن ُتفيق ، وكنا قطعناهُ منذ زمان ٍقصير

وكنا نسميه ، دون ارتياب ، طريق الرواحُ

ونعبره في ارتياح:

ید لنا کل شیء نراه یدا

يكادُ يعانقُنا ويصبُّ علينا غدا

دقائقُهُ نسجتها المني

وكنا نسميه ، دون ارتياب ،طريقَ الأملُّ فما لشذاه أفَـلُ

وفي لحظة عاد يُدعى طريقَ الملل ٢

وعدنا نسير ويسلمنا المنحني

إلى آخر ي ضيق

ويدفعناكل شيء نراه

إلى ياسنا المطبق

ونشعُر ُ أنَّا صَجِرنا ضجرنا وعفنا الحياه

وعدنا نمج الحياه .

\* \* \*

لماذا نعود ؟ أليس هناك مكان وراء الوجو د ْ نظل إليه نسير ولا نستطيع الوصول؟ مكان معد يقود إليه طريق طويل بظل سسر بسر ولا ينتهي ، ليس منه قفول ُ هنالكَ لا يتكرر مشهد هذا الجدار ولا شكل هذا الرواقُ ولا يرسل النهر في ملل ِ نغمةً لا تطاق 'نصيخ' لها في احتقار<sup>°</sup> لأن الطريق طريق الرجوع ُ لانّـا بلغنا نهاية درب الرّواح و وأصبح لا بدّ من أن نذوق الجراح ونحن نسير ونقطع دربَ الرجوع ونذرعه بالدموع

\* \* \*

ألا بد من أن نؤوب وتدفعنا خلجات المرارة دون حُلُم؟ وتدفعنا خلجات المرارة دون حُلُم؟ ألم ينطفىء كل حلم كَذوب وها نحن نعلم أنّا بلغنا القمم على اوجها مرة ، ثم حان الإياب وعُدنا نجر قيود الألم وندرك كيف تغيّر حتى التراب تغيّر حتى التراب تغيّر حتى التراب وأصبح يرفُضُنا في ملال وضيق

وعاد يصُبُّ علينا ُجموداً عميق.

\* \* \*

وعُدْنا نسير نجُر أحاسيسنا الراكده، و تصدمنا الأوجه الجامده. نسر ، نسر ، نحدّق في أي شيء نراه ، بهذا السياج المهدم أو بسواه نحدّق ، لا رغبة في النظر ْ ولكن .. لأن لنا أعنا . نعلَّق ، لا شوقَ 'يغري بنا ولكن لأنَّا سُمنا السكونَ الحيفُ ووقع خطانا الرتيبات فوقَ الرصيفُ سئمنا فأن المفر ؟ ولا بدّ من أن نعودُ فليس هناك مكانُ وراء الوجودُ نظلٌ إليه نسيرُ ولا نستطيع الوصولُ .

1989/4/10

### الأعداً.

# نحن إذن أعداء

من تربة البغضاء

# نحن إذن أعداء

تفْصِلنا عوالم شاسعه حدودها الجهولة الضائعه تبُث في دروبنا المستحيل فنذرع العُمْر الجديب الطويل

بحثًا عن الباب وحبُّنا الخابي

يغري بنا الصحراء م

## نحن إذن أعداء أ

ترقد في أعماقنا الذكرى مشلولة ، ضائعة ، حيرى المقت يُلقي فوقها ظلاً والحيقد لم يبق لها شكلا

ولعنة الآيّام خلفت الآحـلام

فوقَ الثرى أشلاءُ

# # #

نحن إذن أعداء

وإن تكن تجمعننا أحلام من أمسنا أودت بها الآيام وإن تكن قد خلفت أشياء في المُقَلِ الفارغة الجداباء في الأوجه الذاويه كنجمة خابيه

تغرب في الظلماء

# نحن إذن أعداء

وإن طغت في دمنا الأشواق ودبّت اليقظّة في الأرماق وبيننا عوالم شتى ندركُها كا يعي الموتى تحت التراب المهدين و قع خطى العابرين

وضجّة الاحياءُ ١٩٤٩/١١/٢٦

#### حسام الهسامهات

حينا يرقد الهوى ميّتا فو
ق تراب الايّام والاعوام وتعود الذكرى صدى جامد الوة والاعوام على الظلام وتوت الالوان في المُقلل الجد الله في المنطرة وفي استسلام ويُذيع الفراغ أغنية الجد ب وتطغى الفوضى على الانغام ب

حینا 'یصْبح الهوی قصّةً کا نت ومرّت ْ بالکون ِ منذُ عصور ِ

عشّشَ الصمْتُ في خرائبها النك راءِ خلفَ الخيال ِ والتفكير ِ

و َطُو َى نَبْضَهَا انصبابُ البرودال ـمُر ّ في كلّ شهْقة ٍ و ُشعور ِ

وخمود الفرَاغ لفّ صَدَاها بجمود الموْتَى وصمتِ القبورِ

#### \* \* \*

وُتحسّ العيون أنّ عيونا مات فيها المعنى وعادت رَمادا لم تعدُد في أهدابها خلْجة تسدُ تصرخ الشوق والصدى والسُهادا

ضاعَ في جوّها النداءُ وردَّتُ
آهةُ في السكونِ تنْعَى الْمنادَى
وارتمت في أنحائها رَعْباتُ الـ
أمسِ والذكرياتُ عادت جَمَادا

\* \* \*

عندما ينطوي النداءُ وتُمنحي كلماتُ النجوى وتُطوى الأماني وتُحصُّ القلوبُ أنَّ قلوبا بَرَدت في أصابع النسيان عنكبوت الجمود شبتك فيها عشه والسكونُ لفَّ الأغاني وغُبارُ السنين جرَّ على الأشول واللاّ كيان واللاّ كيان واللاّ كيان واللاّ كيان

ربّم يلتقي هنالك طيفًا ن ِمن الامس ِ في شعابِ طريق ِ

يعبُران ِ الحياةَ قد ضيَّعا ممـ ــلكةَ الحبَّ في الزمان ِ السحيق ِ

في برود عسر كلُّ على الآ خرخابيالعيون ِميْتَ العُروق ِ

لا شُعور' يلوح في أعين َصّــ اءَ غرْقى في لُـجٍّ صمت ِ عميق ِ

\* \* \*

من حصّاد المُصادفاتِ بمراّ ن كنجمين في امتداد الفضاءِ ربَّم الخصّاء في المسا في بشبه ابتسامة حدْباءِ

ربَّمَا أَلْقَيَا التَّحَيَّةَ لَا نُحَدُّ ــَقَ لَمَا ، فِي نُرِودةِ الغُرَبَاءِ عَلَى مُرَودةِ الغُرَبَاءِ ثُمَّ سارا كَأْنَّمَا لَم تَكُنْ يُو مَا حَيَاةٌ عَطْشَى وراءَ الدَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمِاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مِلْ اللْمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمِلَّ اللَّمَاءِ مَا اللَّمِي مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمَ اللَّمِي مَا اللَّمَاءِ مَا اللَّمِلَ مَا اللَّمِي مَا اللَّمِ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاعِلَمُ الْمَاءِ مَا الْمَاعِلَمُ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاعِلُمُ الْمَاعِلُمُ الْمَاعِلَمُ الْمَاعِلَمُ الْمَاعِلَمُ الْمَاعِلَ مَا الْمَاعِلَمُ الْمَاعِلَمُ الْمَاعِلُمُ الْمَاعِقُولُ الْمَاع

## النائمة في الشارع

في الكرّادة ، في ليلة أمطار ورياح والظلمة سقق مد وستر ليس يُزاح انتصف الليل وملء الظلمة المطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجّع أعمدة وتنوح مصابيح والحارس يعبر عمهما مرتعد الخطوات يكشفه البرق وتحجب هيكله الظلمات

ليل يجرُفهُ السيلُ وينهَشُهُ البَرْدُ تنتفِض الظّلْمةُ فيله ويرتعشُ الرعدُ \* \* \*

في منعطَفِ الشارعِ ، في ركن مقرورِ عررَ منع مقرورِ عررَ سَتُ طُلُمتَ هُ شَرَفَةُ بِيتٍ مُهجورِ كَانَ البَرق عِرْ ويكشفُ جسمَ صبيه رقدتُ يلسَعُها سوطُ الريحِ الشتويه

الإحدَى عشرةَ ناطقةُ في خَدَّيْسها في رقّة ِ هيكلها وبراءة ِ عينيها

رَ قَدَتُ فوقَ رخامِ الأرصفةِ الثلجيّه تُعولِ حول كَرَاهِا ريحُ تشرينيّه

ضَمَّتُ كُفِّيْها في جَزَعٍ في إعياءِ وتوسّدتِ الأرضَ الرطبة دون غطاءِ لا تغفو ، لا تَغْفُلُ عن إعوالِ الرَّعدِ والحتى تلْمهِ ميكلَها ويد السّهْد ظمای ، ظمای للنوم ِ ولکن لا نوما ماذا تنسى ؟ ألبردُ ؟ الجوعُ ؟ أم ِ الحسّى ؟ ألم يبقَى ينهش ، لا يرحَمُ مِخْلبُهُ السَّهُدُ يضاعفُه والحمِّي تُلْهِنُهُ نار ٔ الحمّی تُلْهمُها صوراً وحشیّه أشباح تركُض ، صيحات شيطانيه عبثاً 'تخْفى عينَيها وأسدًى لا تَنْظُرْ الظلمة لا تـــدری ، والحمّـی لا تشعُر ْ و تَظَــــــل الطفلةُ راعشةً حتى الفجـْر ِ حتى يخبو الإعصار ولا أحد يدرى

أيَّامُ طفولتها مرت في الأحزانِ تشريد ، جوع ، أعوام من حِرْمانِ إحدَى عشرةً كانت حزنًا لا ينطفيءُ والطفلةُ جـــوعُ أزلي، تَعَبُ ، ظَمَأُ ولمن تشكو؟ لا أحدُ يُنصِتُ أو يُعْنى البشريّة لفُظ لا يسكُنُه معنى والناس قناغُ مصطنعُ اللون ِ كَـذُوبُ خلفَ وداعتِهِ اختبِ الحقَّد الشبوبُ والجتمع البَشَري صريع ُ رؤي وكؤوس ْ والرحمة تبقى لفُظا يُقْرأ في القاموسُ لا نُحمّى تشفَعُ عند الناسِ ولا شكوى هذا الظُـلُمُ المتوحّشُ باسمِ المدنيّه، باسم الإحساس ، فواخجَلَ الإنسانيّـه

## مرثية امرأة لا قيمة لها

« صور من زقاق بغدادی »

ذهبت ولم يَشحَب لها خد ولم ترجف شفاه لم تَسْمِع الأبواب قصة موتها تُر وَى و تُر وَى لم ترتفع أستار نافذة تسيل أسى وشجوا لتتابع التابوت بالتحديق حتى لا تراه إلا بقية هيكل في الدرب تُر عشه الذكر نبا تعتر في الدروب فلم يجد ماوى صداه فاوى إلى النسيان في بعض الحفر

# يرثي كابته القَمَر .

\* \* \*

والليلُ أسلم نفسهُ دون اهتام ، للصباحُ وأتى الضياءُ بصوتِ بائعة الحليبِ وبالصيامُ ، عُواءِ قطِ جائع لم تبثق منه سوى عظامُ ، عُشاجراتِ البائعين ، وبالمرارةِ والكفاحُ ، بتراشُق الصبيان بالأحجار في عرض الطريقُ ، عساربِ الماء الملوّثِ في الأزقّة ، بالرياحُ ، تلهو بابوابِ السطوح بلا رفيقُ . في شبهِ نسيان عميقُ .

1404/4/4

## الأرض المحجبة

صوروها جنّة سحريّة من رحيق وورود شفقيّه وأراقوا في رباها صورا من حنان ، وتسابيح نقيّه ثم قالوا إن فيها بلسما هيّاتُهُ لجراح البشريّه وأردناها فلم نظْفَرْ بها ور جعنا الإمانينا الشقيّه ور جعنا الإمانينا الشقيّة

الملايب ين عيون ظمئت عز أن تملك سلوى واحده والملايين شفاه عطيست ليس ترويها الوعود البارده ذلك المشعل هاتوه فقد أكل الليل العيون الساهده وأمروه على أشباحنا لتروا لون دمانا الجامده

#### \* \* \*

عُمْرُنا كان طريقا مُعْتِماً فانيروهُ إلى القبْرِ أخيرا وصِبانا كان جُرْحا ساهدا يشربُ اللُّح ويقتات السعيرا وأغانينا ركفناها أسى

وسقفْناها عَيوما وهجيرا وَهُوَانا والمُنَى بعناهما واشترَيْنا بهما مُحزنا كثيرا

#### \* \* \*

أين ذاك النبع ؟ في أي ضحى سن لاقيه ؟ وفي أية ليله ؟ لم نزل خفر في أعمارنا ظلمات ليس فيهاطيف شعله وزحفنا وجرر أنا معنا ألف قيد في الأكف المضمحلة ووجد أنا در بنا مقبرة ما لنا فيها سوى المو تى أدله

#### \* \* \*

حدثونا عن رخــــاءً ناعم ٍ

فوجد نا در بنا 'جوعا و عر يا وسميعنا عن نقاء وشذى فرأينا حولنا قبحا وخزيا ور تعنا في شقاء قاتل وكفانا 'بؤ 'سنا شبعا وريّا وعرينا وكسو نا غيرنا وكسبنا القيد والدمع السخيّا

#### \* \* \*

أين تلك الأرضُ ؟ مَن حجّبها؟ نحن شِدْناها برنـّات الفؤوس وأجعْنا في الدجى أطفالنا لنغذّيها و ُجدْنا بالنفوس وزرعْنا وحصّدْنا مُعْسرَنا وجنينا ظلمة الدهر العبوس وسقَيْنا أرضها من دمنا ومنحناها لأرباب الكؤوس

#### \* \* \*

أين تلك الأرض ؛ هلحان لنا أن نراها أم ستبقى مُعْلَقه ؟ لم تَزَلُ فينا حنينا صامتا وابتهالا في شفاه مُطْبَقه والملايين حنين جارف يتلظي ورؤى محيترقه افتحوا الباب فقد صاح بنا صوت آلاف الضحايا ألم هقه

صوتُهُم خشَّنَهُ البؤسُ فا فيه دِفء أو بريقٌ أو ليونه وحشاهُ الدمْعُ مِلْحا قاسيا وشكايات وجوعا و خشونه صوتُهُم خالطَهُ الصبرُ وكم قد صبر نافي شحوب وسكينه لعنة الحسِّ علينا إن يكن غدنا كالامس أقاداً مهنه!

1404/0/11

## لنفترق

لنفترق الآن ما دام في مقلت بنا بريق وما دام في قعر كاسي وكاسك بعض الرحيق فعمّا قليل يُطل الصباح ويخبو القمر ونلمح في الضوء ما رسمته أكف الضجر على جبهت يننا

وفي شفتيْنا

و ُندركُ أن الشعورَ الرقيقُ مضى ساخراً وطواهُ القـــدَرُ

لنفترقِ الآنَ ، ما زالَ في شفتينا نَغَمْ تكبّرَ أَن بكشفَ السر فاختار صمتَ العدَمْ وما زال في قطراتِ الندى شفةُ تتغنّى وما زال وجهُكَ مثلَ الظلامِ له الف معنى كستْه الظلالُ عبالَ المُحالُ

وقد يعتريه ِ بُجُمُود الصَّنَمُ إذا رفع الليلُ كفيّه عنّــــا

\* \* \*

لنفترق ِ الآنَ ، أسمعُ صوتاً وراء النخيلُ رهيباً أجشَّ الرنسين ِ يذكّرني بالرحيلُ وأشعر كفيّيكَ ترتعشان ِ كانّـكَ تُخفي شعورَكَ مثلي وتحبسُ صرخةً حُزْن ٍ وخوف

# لم الإرتجاف ؟ وفيمَ نخاف ؟

ألسُنا سنُدْرك عمّا قلي.ل بان الغرامَ غمامة صيف

#### \* \* \*

لنفترق الآن ، كالغُرباء ، وننسى الشُّعور ، وفي الغد يُشرق دهر جديد وتضي عصور وفيم التذكر ؟ هل كان غير رؤى عابره أطافت هنا برفيقين في ساعة غابره ؟ وغير مساء مساء مساء وغير مساء المساء المساء

طواه الفَـناءُ

وأبقى صــداهُ وبعضَ سطورُ من الشعرِ في شفتَـيُ شاعره ؟

وراء العصور

هنالكَ لا يعرفُ الدهرُ عنّــا سوى لونِ أعيننا الصامته ١٩٤٨/٣/٢٠

## سخرية الرماد

لو رَجعْنا غداً وأراد الزمانُ أن يرانا كا كنّا والتقيّنا فهدل ينبضُ الميّتانُ خلفَ ألواح صَدْرَيْنا

\* \* \*

لو رَجَعْنا غداً ورآنا القَمرُ بعــد غيبتنا الكبرى

ورأى كيف نمنح مـــا قد عَبَـرْ ومضى نُورْصةً أخرى

\* \* \*

لو رَجعْنا غــداً ورأتْنا النجومْ نَجمَع الذكرَ الذابله نستعيد الهَوَى ونظَلَ نحــومُ حولَ أحلامِنا الراحله

\* \* \*

لو رآنا الطريقُ نشُقَ السكونُ بتعابيرنا الجامده وُيخادعُنا ما طوتْه المَنُونُ من رغائبنا الخامده

و ُنزيل رَمَادَ شُهور ِطِــوالْ عن َهوى لفّـه المستحيلْ فوق أشلائِــه ذكريات ثقالْ من دموعى و ُحزْ ني الطويلْ

#### \* \* \*

\* \* \*

وسيسخَر من شبحَيْنا القَمَرُ وهو ير ُقبُ كيفَ نسيرُ كيف ننشر ما قد طواه القدر واحتواه سكون المصر

\* \* \*

وهناك نرى جثث الأشواق في خمود طويل عميق و يخادعنا لو نها البَراق فنؤمل أن تستفيق فنؤمل أن تستفيق

\* \* \*

و َنرَى ركبَ أَيّامنا الماضيه لم يزلُ لاهثَ الأنفاسُ فنمُدُّ لــه الأذرعَ الذاويــه علّه يوقظ الإحساسُ

ويرَانا الدُّجَى راكعَيْن على أَرْبة المُرْقد الجافيه نَرْبة المُرْقد الجافيه نَلْمسُ الجُنْثَ المُرْسِلاتِ إلى الخابيه الأفق أعينها الخابيه

\* \* \*

ويرانا الدجَى فَجْاة في عَيَـاءُ في أسى غامق شارد واقفَيْن نُخس اصطدام الرجـاء بشَرَى الواقعِ الباردِ

\* \* \*

وَيَمُرَّ عَلَى جَبَهَتَيْنَا الْمَسَاءُ باردا مثلَ لوْحَ جَلَيدُ وتعود كواكبُه البيضاء أعنا طفحت بالوعد أ

\* \* \*

ویشیّعُنا القَمَرُ الهادی فی بیرود مُثیر غریب و کید و کید مثیر غریب و کید مین میر نا بصمت مریب مریب میر نا بصمت مریب

\* \* \*

و نحس أخيرا بأن القضاء قد طوى حبّنا الآفلا و بقينا حيارى أهنا أغرَباء فرَباء فدرَع العُمُرَ القاحلا

وهنالكَ سوفَ يُغنَّي الرَّمَادُ وسيَسْخَر حتى القَمَرُ من أسانا ومن أمــل لا يُعَادُ كان يوماً لنا واندثرُ

1969/4/11

## صائدة الماضو

انتظرني ، غدا سيقذف بي المو ج إلى شطّك الغريب البعيد ثم تمشي بي السندين إلى با بك بعد البحث الطويل المديد وتراني خلف الزجاج أجر اله أمس في لهفة المشوق العنيد أتحدى الصخور في الشاطىء العا ري وألوي شموخها بنشيدي

انتظرني ، وإن تمزّقَ في صدّ ركَ ما كان ذاتَ يوم رجاءَ

أو سمعتَ الرَّياحَ تصرخ عاد الـ حب ذكرى ً ورغبةً عمْياءَ

أو رأيتَ النجومَ تُنكر في أهْ ـدابكَ الشوقَ والصّدى والنداءَ

أو أبت مقلتاكَ أن ترُسما ُحلْ حما جديــــدا وثارتا كبرياءَ

\* **\*** 

وإذا وسوست بصدرك أشلا ع الأماني وزمجرت في جنون ومَضَت توقظ الشكوك وتُغري بلياليك عاصفات الظنون وتخيّلتَ أنّني بعت ذكرا كَ وأمعنتُ في الجمودِ الْمهين ِ

فانتظر ْني، لا بد أنْ نلتقي يو ما وألوي بشكّك المجنون ِ

### \* \* \*

ساصيد الاحلام من أمسنا الها رب ُحلْما ُحلْما ، وراء الزمان

وأَلُمُ الأفراحَ من كل ركن ضائعً في مقابر الأحزان

ألقُـط الذكرياتِ دون كلالٍ من عُبار السكون والنسيان ِ

وأناشيب دُنا ألمُ صدَاها وأعيد الحياة للأوزان

\* \* \*

ثم أمضي، 'ينير لي وجهُكَ التا ريخَ بحثًا عن حبّنا المغدورِ ذلك الامس' ، لو عَثرت' عليه

في زوايا التاريخ بين العصور

لابثَّ انتفاضةَ الحــــيِّ فيه وارتعاشَ الصدَّى و نَبْضَ الشعور ِ

ثم نمشي معا إليكَ ، إلى شط ْ طِكَ فوق الامواج ِبين الصخور ِ

و تر انا فجاءة نصعد السلا لَمَ فِي لَمْفَةٍ وشوقٍ كلانا انا والامسُ كلّه ، نطرق البا بَ غريبين لامسا الاوطانا و تحسُّ النجوم أنّا رَجَعْنا نعصر الدهر لحظة من هو انا ويقول الزمان : عادا إلى الحب وعاد الفراق وهما كانا

1969/10/46

## إلو اختو سها

هيّا معي فالليل مختلج الدُجَى ُحبا وشعْرا وعرائس الاحلامِ تَفرشُ در بَنا لونا وعطْرا وهناك في أعماقنا نَبَراتُ آلهة تغنّي ونُحسّها تُلقي إلينا ألفَ أغنية ولحن هيّا معي تتبسمُ الدنيا إذا أنت ابتسمْت ماذا يثير أساكِ ما دمنا نَظَل ، أنا وأنت ؟

أَلليل يعْر ِفنا ، خطانا طالما زرعت دَجاهُ والنجم يذكرنا فكم سهرت عليْنا مقلتاهُ

أختاه هاتي كفُّكِ اليمْنى فقد حان المسيرُ ألمجد يصرخ يستحث خطاكِ والحُـلُـم الكبير

لا، لا تخافي أن تخادَعكِ الرؤَى إن أنت جئتِ فالليل يَعْرِيُفنا ونحن معا نَظَلَ أنا وأنتِ

### \* \* \*

سيري معي فتحرّق الجهول ِ يَصْخَب في دِمانا والامس، تلك الغُر فة الصمّاء غابت عن رؤانا

ماذا يشدّ هنا ليالينا الحزيناتِ الشقيَّه ؟ و ُهناك في الأفق ِالبعيدِ صَبابُ 'شطآن ِ خفيَّه ستُريق أنجمَها على أقدامنا إن أنت جئتِ وصحبتني لنجوبَ آفاقَ الوجودِ ، أنا وأنتِ

#### \* \* \*

وصحبتني ونسيت درب الذكريات الكاسفه حيث الصخور السود والحيّات تلهث زاحفه

حيث انجرحْنا ثم للمْنا الجراحَ على عَجَـلْ ونهضْتُ تتبعُني خطاكِ الحائراتُ بلا أمل

أختاه لا تبكي على الماضي سدىً ما قد بكيتِ لن يرجعَ الماضي وان نُخْنا عليه ، أنا وأنتِ

## للهاربون

الام نجوب سحیق البلاد ۴ یعیث السراب بنا تُناولُنا وَهْدة لوهاد وَیخْدعُنا المُنْحنی

\* \* \*

وفيمَ أتينا ؟ يسائلُنا البحْس : ماذا نُريد ؟ وتلحقُنا عَرَباتُ الرياحِ وتبقى تُعيدْ تُعيد السؤالْ ولا ردَّ إلا خطوطُ المَلالُ على صتِ أو ُجهنا في الليالي الطوالُ نَفرَّ و تُدْركُنا من جديدُ

\* \* \*

ويسالُنا الأفْق أينَ نسافر ؟ أينَ نسير ْ ؟ ومن أي شيء َهرَ بُنا ؟ وفيم ؟ لأي مصير ْ ؟ وفي صمتنا

قلوب تدق ، ووقع المُنى على ياسنا فَرَحُ لا يُطاق فهيّـا بنا لنبحث عن جُرح ِ حُزْن ِ صغير ْ

\* \* \*

وفي سيرنا نسمع الليلَ يسخَـر من سرنا يلاحقُـنا بالظلام ِ و يُغـْـري الرياحَ بنا يقول الطريقُ لماذا نجوب الوجودَ السحيقُ يُلاحقنا أمسُنا ورؤانا ووجهُ صديقٌ وحتام نهرُبُ من ظلّنا ؟

\* \* \*

وفي سيرنا في الدياجير 'نبْصر 'هزْءَ القَـمَـرْ وُيغْـضِـبُنا في سناه البرود ، وبعض الشَـجَـرْ يسُـدّ السبيلُ

علينا ، ويسخَر منّا الأصيل ويسخَر منّا الأصيل وين بئنا أنّنا الباحثون عن المُسْتحيل وأنّا ، برغم منانا ، بَشَر وانّا ، برغم منانا ، بَشَر وانّا ، برغم منانا ، بَشَر

\* \* \*

ونسمَع من جنَباتِ المسالك ذات مساء مساء صدًى هامساً في الدَجي أنّنا ... أنّنا مُجبَناء

نخاف الأصيلُ ونرحل لا رغبةً في الرحيلُ ولكن لنهربَ من ذاتنا ، من صِرَاع طويل ومن أنّـنا لم َنزَلُ مُغرَباءٌ .

\* \* \*

وها نحن ، حيث بدأنا ، نجوب الظلام الفظيع فشتاء ميوت ، وأسئلة لم أيجيبها ربيع

حياركي العُينُونُ

يُسائلُنا غدنا َمنْ نكون ؟

ويتركُنا أمسنا المُنْطوي في صَبابِ القُرونُ في اللهُ ، يا بحر ، أين نضيعُ ؟

۹ ۱/۱/۲ ه ۹ الولايات المتحدة

## ماذا يقول النهر ؟

« إلى الصديقة التي سألتني ذات مساء: ماذا يقول النهو؟ . .

ماذا يقول النهر ؟ أقصوصة أ ينسجه من وقص ضوء القمر أ ينسجه من عَسز ل ناعم يناعب النخل به المتحدر أ من نور مصباح يُغذي الدجى حرارة ويستثير الشجسر من وقُع مجداف خفيف اُلخطى يشُق في الظلمة صدر النَـهَـر

\* \* \*

ماذا يقول النهْرُ ؟

أغنية أعنية والمنت ألله الموال علمية ألله الموال عنتى أساها مرة عاشق والليل سكران بكاس الجمال من من ذال في ألحانها بعض حنين الجيال وخشعة الهو دج تحت الدجى ووقع أقدام الحداة الثقال ووقع أقدام الحداة الثقال

# ماذا يقول النهر ؟

تسبيحة من بابل النشوى بعطر البخور وموكب الكهان في معبد درجلة يطوي سرة والصخور وذكريات الليل والشمس عن (مدينة الشمس) وراء العُصور وعن (حمورابي) وعن حبة وما طوى سفر الزمان الغدور وما طوى سفر الزمان الغدور

#### \* \* \*

ماذا يقول النهرُ ؟

لا تسالى

دعي غلاف السر كثا عميق لو كشف الزانبق ألغازه لم يبثق معنى لشذاه الرقياق ١٩٠٠/٧/٢٧

MININGO PENDENCE PEND

## ثلاث مراثر لأمو

قد يكون الشعر بالنسبة للإنسان السعيد ترفأ ذهنيا محضا ، غير أنه بالنسبة للمحزون وسيلة حياة . وقد كانت القصائد الثلاث التالية محاولة للتعزي لجأت إليها على اثر وفاة أمي في ظروف محزنة عانيت منها معاناة خاصة . ولم أجد لألمي منفذا آخر غير أن أحبه وأغني له .

«ن. م.»

MININGO PENDENCE PEND

#### ١ – أغنية للحزن

أفسحوا الدرب له، للقادم الصافي الشعور، الغلام المرهف السابح في مجسر أريج، ذي الجبين الأبيض السارق أسرار الثلوج إنه جاء إلينا عابراً خصب المرور

إنّه أهدأ من ماءِ الغديرِ فاحذَروا أن تجرحوه بالضجيجِ

إنّ ذاك الغلامُ الدائم الخزْن الخجولُ ساكنُ الأمْسيةِ الغَرْق باحزات خفيّه والزوايا الغيهبيّاتِ السكونِ الشَفَقيّه أبداً يجرحُه النّوْح ويُضنيهِ العويلُ فليكن من صمتنا ظلُّ ظليلُ عليلُ يتلقّاه وأحضان خفيّه

\* \* \*

وهو يحيا في الدموع الخرش في بعض العيون وله وله كوخ خفي شيد في عمنى سحيق ضائع يعرفه الباكون في صمت عميق وسدًى يبحث عنه الألم الخشن الرنين إنه يقتات أسرار السكون وأسى مختبئا خلف العروق

نحسن هيّانا له حبّا وتقديسا ونجوى وتهيّانا للُقْياه عيونا وشفاها وسنلُقاه مُصَلِّينَ كِما نلقَى إلها وسنُهُ ديه انفجارَ الأدمع العذّبة سلوى وسنحبوه أسى أقوى وأقوى وسنعطيه عيونا وجباها

#### \* \* \*

إنّه أجمل من أفراحنا ، من كلّ أحبّ إنّه زنبقة ألقى بها الموت علَينا لم تزَلُ دافئة ترعش في شوق يديننا وسنعطيها مكانا عطيرا في كلّ قلب وشذى أحز أن عميق القعر خصب خصب إنّه منا ... وقد عاد إلينا ..

## ٢ ــ مقدم الحزن

أفسحوا الدرب ، إنّه جاء خجلا ن رقيق الخُطَى كئيب الجبين الخين الغر الحسّاس ذو الأعين الغر عزين قى بتاريخ ألف سر حزين إنه مُطْعم العيون العميقا ت وينبوع كلّ دمع سخين ولقد جاءنا تُبلّلُ عينيْ عبر السنين عبر السنين عبر السنين عبر السنين

إنّه حز ُننا الصبيّ لَقِينا ه على غير موعد وانتظار ِ لم يَزَلُ هادئا خجولاً كا كا نَ وما زال غامقَ الأسرار ِ جاءنا دافئا أرق من الدَمْ عرِ وأحلى من رعْشة الاوتار

ففرشنا له طريقاً من اللَّهُ ـفةِ والحبِّ والدموع الغِـزار ِ

#### \* \* \*

وأخذناه في خشوع إلى أعر ماق أفراحنا وقعر رؤانا ومنحناه كل ما جمع الحب من اللون والشَذَى لصبانا ورصفنا له هوانا وما أب قى لنا الموت والاسى من منانا وغسلنا جبينه بدموع صامتات عطشى تذوب حنانا

\* \* \*

انّه خيطنا الأخيرُ إلى السَرُ وقّ فيه من أمسنا ألفُ شيءِ لم يَزِلُ هامساً لنا : ﴿ إنها ما تتُ ﴾ على مسمع الشذَى والضوءِ إن فيه من وجهها وأماني ليه من وجهها وأشواقها بقيّة دفُءِ وهو إحسانها يعدود إلينا مرْعشا من كياننا كلَّ جزءِ

إنه كلُّ ما تبقّى لنا من وجه ضح الأغاني وجه ضح كاتنا ورجع الأغاني إنَّ فيه نهاية الطَرَف الثا في لما هدَّم الرَدَى من أمان ِ

فوهبنا له صـــلاةً من الأد مع ِ خَجْـلى مهموسة الألحان

### ٣ – الزهرة السودا،

كنزنا الغالي تركناه أهنا لخطات أم أسرعنا إليه والتمسناه وراء المنتحنى وعلى التل فلم نعثر عليه

#### \* \* \*

وسالْنا عنه في الغابة ربوه فاجابت أنها قد نَسِيَتُه وهمسُنا باسمه في سَمع سَرُوه فتناست في الدجي ما سمعتُـه

\* \* \*

غير أن الفجر حينى في أبتسام وأرانا في مكان الكنز زهره نبتت سوداء في لون الظلام وسقاها دمعننا لينا و نَضْره

\* \* \*

كلّم مرّت بها ريح الصباح بعثت في الجو موسيقى خفيه وأنينا خافتا ملء الرياح كننت فيه دموع البشريّه

انها زهر تنا الوسنى الحزينه .. أمسننا في لونها ما زال لَدْنا فنحناها مآقينا السخينه وحملناها مع الذكرى و عدنا

1904/1/21

## يحكى أن حفارين

الزمان يسير بدقائقه المبطئات, الثقال بدقائقه المبطئات, الثقال ساحبا خلفَه عَرَباتِ الليال مُثقَلاتٍ باسرارها الداكنات الزمان يسير ، يجُر الحياة وهنالك ، فوق بساط الرمال حيث خلفت العَرَبات أثراً من خطى العجلات أثراً من خطى العجلات

لم نَزَلُ نحن ، في كلّ كفّ قدُوم ، لم نَزَلُ نحف للإرض في وحشة ووجوم في نبكي هنا والزمان يسير نبحث عما أضعنا هنا والزمان يسير والزمان يسير

\* \* \*

وحدًنا ، وحدًنا ، في سكوت مامتين أراقب كيف تموت في يد ينا وفي مقلتينا العروق وهنالك ينتظر الحي خلف التراب في أسى وعذاب أن يُطِل شروق أن يُطِل شروق

أن يرانا أخيراً باعيننا الكابيه نعب بر الهاويه لنعيد إليه الشباب دلك الحي في الظُلمات آه لو لم تَمُت في يَدَينا العُروق لنُعيد إليه الحياة

#### \* \* \*

إحفر الآن وحدك .. ما عُدْت أقوى أنا
 إحفر الآرض وحدك .. إني أحس الفناء مملء كفي وملء ذراعي ، أحس الرجاء عيدا وراء مدى المنتحنى
 يتلاشى بعيدا وراء مدى المنتحنى
 حيث مر الزمان بنا
 منذ بضع مثات السنين مثات السنين مثات السنين

« وغدا سيمر" بنا من جديد ،

« فيراكَ لوحدِك تحفر في حَسرةٍ وحنينْ

« سيمر " وتحفر أنت ركام الجليد "

﴿ فِي الثرى ، فِي ُعروقِي أَنَا

\* \* \*

ثم ياتي زمان وتدب الحرارة في آلجسد الجامد وتدب الحرارة في آلجسد البارد وهنالك تحت الدجى ميتان جامدان كلوح جليد ، وير الزمان العنيد بها من جديد فيرى فيها صاحبين فيرى فيها صاحبين

طالما حَفَرا في التراب محفرا في التراب محفرا في الضباب ربما حفرا في أشحوب الخريف أو تُعبوس الشتاء الخيف طالما شوهدا يحفران عفران منظلان في لهفة يحفران وهما الآن ، فوق الشرى ، ميتان وهما الآن ، فوق الشرى ، ميتان

#### \* \* \*

والزمان يسير ْ
ويجُر ّ رفاتَهُما في الرمال ْ
ويجُر ّ الرخل الميّت َ الحي ّ يطوي الليال ْ
شاردا مُفْرداً
لم يَعُد ْ يحتويه مكان ْ

أو زمان أ إنّه قد أضاع الغدا وتبقّى له الأمس والميّـتان أ ... واستمرّ يسير الزمان ...

1969 1/16

# الزائر الذي لم يجوء

.. ومر الساء، وكاد يغيب جبين القمر وكدنا نشيع ساعات أمسية تانيه ونشهد كيف تسير السعادة للهاويه ولم تات أنت .. وضعت مع الامنيات الأخر وأبقيت كرسيك الخاليا يشاغه تبل مجلمنا الذاويا ويبقى يضج ويسال عن زائر لم يجيء ويسال عن زائر لم يجيء ويسال عن زائر لم يجيء

\* \* \*

## \* \* \*

ولو كنت جئت ... وكنا جلسنا مع الآخرين ودار الحديث دوائر وانشعب الاصدقاء أما كنت تُصبح كالحاضرين وكان المساء يحدر ونحدن نقلتب أعيننا حائرين ونسال حتى فراغ الكراسي عن الغائبين وراء الاماسي

ونصرُخُ أنَّ لنا بينَهُمْ زائراً لم يجيءُ ؟ \* \* \*

ولو جئت يوماً \_ وما زلت أوثر ألا تجيء ً \_ جَافَ عبير الفَرَاغ الملون في ذكرياتي و قص جناح التخيل واكتابت أغنياتي وأمسكت في راحتي أحطام رجائي البريء و وأدركت أنتي أحبتك أحلها وما دمت قد جئت لحما وعظها ساحثام بالزائر المستحيار الذي لم يجيء أ

# الراقصة الهذبوحة

إِرْقُصِي مذبوحة القلب وغني واضحكي فالجراح رَقْص وابتسام السام السالي الموتني الضحال أن يناموا وارقصي أنت وغني والهمئني

<del>\* \*</del> \*

أدموع ؟ أسكتي الدمـع السخينا واعصُري من صرخة الجروح ابتساما أانفجار " ؟ هدأ الجروح ونامـا فاتركيه واعبُدي القيد المهينا ثورة ؟ لا تُبغضي السوطَ الْملحّا ا أيّ معنى لاختلاجاتِ الضحايا ؟ بعض أحزان ٍ ستُنسى ، ورزايا وقتيلُ أو قتيلان ، وَجَرْحَى

## \* \* \*

إقبسي من بُجرْحكِ الْمُحرقِ لحنا رنسميه بالشّفاءِ الظامئاتِ لم تزل فيـــها بقايا من حياةِ لنشيد لم يَفِضُ بؤساً ورُحـــرُنا

#### \* \* \*

صرخة 1 أيّ جحود و جنوب ! أتركي قَتْلُلكِ صَرْعَى دون دفْن واحد مات ... فلا صرخة حزن ! أيّ معنى لانتفاضات السجين ؟ إنتفاضات ؟ وفي الشَعبِ بقاياً من عروق لم تسل نبع دماء ؟ إنفجارات ؟ وبعض الأبرياء بعضهم لم يسقُطوا بعُد ضحايا ؟

## \* \* \*

لم يكن ُجرحُكِ بدُعا في اُلجروحِ فارقُصي في سكرةِ الحزُن ِ المميت الارقَّاء الحيارَى للسكوتِ إحتجاجاتُ ؟ لماذا ؟ إستريحي!

#### \* \* \*

إضحكي للمُدْية الحمدراء مُحبّا واسقُطي فوق الثرى دون اختلاج منّة أن تُذْبجي ذبح النعاج منّة أن تُطْعني روحا وقلبا

وجنون يا ضحايا أن تثوري وجنون غضبة الاسرى العبيد وجنون عضبة الاسرى العبيد أرقصي رَقصة مُمْتَنِّ سعيدِ وابسمي في غِبْطة العبد الأجيرِ

## \* \* \*

أَسكتي الجرْحَ حَرامُ أَن يئنّا وابسمي للقاتل الجاني افتتانا إمنحيه قلبَكِ الحرّ الْمهانا ودعيه ينتشي حَرزّا وطَعْنا

#### \* \* \*

وارقصي مذبوحـة القلب وغني واضحكي فالجرع رقص وابتسام واضحكي الجرع الضحايا أن يناموا وارقصي أنت وغني واطمئني

# الشغص الئانو

لو جئت غداً وعبرت ُحدودَ الامس إلى غديَ الموعودُ وشدا فَرَحاً بمجيئكَ حتى المعبَرُ والباب المسدودُ ولقيتك أبحث فيك عن المتبقّي من أمسي المفقودُ

لو جئت ولم أجدِ الماثلَ في ألحاني وأطلَّ على روحي منك الشخص الثاني

\* \* \*

الشخص الثاني ، من أعماق مشهور التيه المطموره

حاكته دقائق تلك الآيّامِ الجانيةِ المغروره وترسَّبَ في عينَيهِ تَثافُلُها ورؤاها المذعوره

وسابحث فيك عن الماضي في اطمئنان فيفاجىء ُ لهفتي الحرَّى الشخصُ الثاني

\* \* \*

وهناكَ على الوجهِ الحسّاس الحيّ الصمتِ أرى ظلّـينُ ومكانَ الواحدِ في عينيكَ المرهفَـتين أحس اثنَـينُ ويقابلُـني الشخصان ِ معا و ُسدّى أرجو فصـْلَ الضدَّينُ

> وساسالُ عَمَّا خَلَّفَه لِي عامانِ من وجهك ، والردّ جبينُ الشخص الثاني

> > \* \* \*

وسيسكن هذا الشخصُ الثاني الأحمقُ حتى في البسَماتُ سيمُد ّ برودَته في رقَّة صوتكَ ، في لين النَبراتُ وسيرمُقُنى في خُبْثٍ ، مختبئاً حتى خلفَ الكلماتُ

ولمن أشكو هذا المخلوق الشيطاني والأولُ فيكَ محتُّه يدُ الشخصِ الثاني؟ ١٩٠٠/١٠/١

# عنمما فتلت حبى

وأبغضتُك لم يبق سوى مَقْنِي اناجيهِ
وأسقيهِ دماءَ غدى وأغرق حاضري فيهِ
وأطعمه لظى اللَّعَناتِ والثورةِ والنقمهُ
وأسمعه صراخ الحقد في اغنيةٍ جهمه
ومن إغفاءة الموتى أغذيه
وأنثر حوله الإشباح والظلمه.

وأبغضتُ اسمَكَ الملعونَ والاصداءَ والظلا

كرهت اللون والنغمة والايقاع والشكلا وتلك الذكريات الخشنة الممقوتة الفظه هُوَت وتأكَّلت وثوت مع الآباد في لحظه وعدت قصيدة فجرية جَذْلي وقلت الأمس ما عاد سوى لفظه

وتم النصر لي وَهُو َيْتَ تَثَالًا الى الْهُو هُ وَجَنّتُ لَادُونَ الاشلاءَ تحت كآبة السروه وراح الرَفش في كفي يشنق الارض في نَهَ-مَ فلامس في الثرى جسدا رهيبا بارد القدم ورحت أجر ه للضوء مَنْ هُو هُ هُ فَن كان ؟

بقايا ُجثَّة النَّدَمِ

وكان الليل مرآةً فابصرت بها كُرْهِي وأمسي الميْت لكني لم أعثر على كُنْهي وكنت قتلتُك الساعة في ليلي وفي كأسي وكنت أشيّع المقتول في أبطء الى الرمس فادركت ولون الياس في وجهي باني قط لم أقتل سوى نفسي

1404/0/14

# لحن للنسيان

لِمَ يا حياهُ

تذوي عذوبتك الطريّة في الشفاهُ ؟ لِمَ ، وارتطام الكاس ِ بالفم ِ لم يَزَلُ ْ في السمْع همسُ من صداهُ ؟

\* \* \*

ولِمَ الملـــلُ

يبقى يُعشش في الكؤوس مع الاملُ ويعيش حتى في مُرور يدَيُ مُحلُمُ

فوقَ المباسم ِ والْـُقـَـلُ ؟

\* \* \*

ولِمَ الألمُ

يبقى رحيقي المذاق ، أعز حتى من نَغَمُ ؟ ولمَ الكواكب حين تغرب في الافُقْ تفترُ جذلَى للعَدَمُ ؟

\* \* \*

ولِمَ الفَرَقُ

يحيًا على بعض الجباه مع الارَقُ وتنام آلاف العيون إلى الصَباحُ دون انفعال أو قلقُ ؟

\* \* \*

و لِمَ الرياح ْ . •

لمْ تدر حتى الآنَ أن لنا جراح ؟

لمْ تدر كم حملتُهُ من ملْح البحارُ الجراحنا هي والنُواحُ ؟

\* \* \*

ولِمَ النهارُ ينسي بان مدامعاً حرَّى غِزارُ تابي التالقَ في الجِفون الْمُثْخَنة وتوَدَّ لو هبط الستارُ ؟

والأزمنه

كم ذكريات كم فواجع أمحنزنه ضمّت صحائفُها وكم رَقَدَ التُـرابُ فوقَ الخُدودِ اللينــه

ولِمَ الغيابُ

يفتَنُّ في رشّ الجمالِ على هضابُ بَعُددَتُ ، على كل الوجوهِ الغامضاتُ خلف المَرامي والشعابُ ؟

\* \* \*

والأغنيات

أوّاه لو كانت عيش مع الحياة و تَظَلَ نابضة وإن نُسي الغَرام ولحونُه المتنهدات في المنهدات في المنهدات

۱۹۵۱/۱/۱۷ الولایات المتحدة

## كلهأت

شكوت الى الريح و حدة قلبي وطول انفرادي فجاءت معطّرة باريج ليالي الحصاد والقت عبير البنفسج والورد فوق سُهادي ومدّت شداها لحدّي الكليل مكان الوساد وروّت حنيني بنجوى غدير يُغني لواد وقالت : لاجلك كان العبير ولون الوهاد ومن أجل قلبك وحدك جئت الوجود الجميل ففيم العويسل ؟

وصدَّقتُها ثم جاء المساء الطويل وساد السكون عباب الظلام الثقيل فساءلت ليلي : أحقُّ حديث الرياح ؟ فرد الدُّجي ساخر القسات فرد الدُّجي ساخر القسات فرد الدُّعب المات . »

#### \* \* \*

وأصغيت في فجر عمري الى أغنيات البَشر وشاركتُهُم رَ قصَهم في شحُوب ليالي القَمَر وغنيت مثلَهُم بالسعادة ، بالمنتظر بشيء سياتي ، بيوتوبيا في سنين أخر وآمنت أن حياة بلون الندى والزَهر ستمسَح أيامنا المشقلات بعبء الضجر وقالوا لنا في أغاريدهم إننا خالدور فيلون

وصدقتُهم ثم جاءَ المساءُ الصديقُ عِيرُ سلاسلَه في جمودٍ وضيقُ فساءلتُهُ:أهوَ حقُّ هُتَافُ البَشَرُ ؟ فحدّق بي صائحاً : « يا فتاة ! أصدّقيتهم ؟ إنها كلمات . »

\* \* \*

وكم مرّة أجدل العاشقون الأماني الوضاء وكم عصروا في كؤوس التخيّل شهد الوفاء وراحوا على حُبتهم أيشهدون نجوم السماء ووقع الندى فوق خدّ الصباح، وصمْت المساء وكم أقسموا بالهوى أنّهم أبدا أوفياء وأنّ الوجود يموت وحبتهم للبقاء وقالوا: هوى واحد خالد يتحدى العَدَم ويرضى الألم

وصدّقتُهُم ثم جاءَ المساء اللطيفُ هنالكَ ذات دجىً من أماسي الخريفُ وساءلتُهُ أهْميَ حقُّ رؤي العاشقينُ ؟ فغمغمَ مستهزىءَ النبراتُ أصدّقيتهم ؟ إنها كلمات . »

# السلم المنهار

استرحنا، كشيف اللغنز ومات المبهم وتلاشت حرقة الأحلام في لون العيون استرحنا، هدأ الشوق وواراه السكون استرحنا نحن ، وارتاح الزمان النهيم وغدا ينهزم الماضي بعيدا وترى أعيننا شيئا جديدا

\* \* \*

الشفاه الزرْق في أوجهنا الآن ستصفو ٣٤٨

من جديد ، فلقد ذاب الهوى عند الشروق والعيون المُثقلات الصمت بالسُهُد العميق ستنام الآن لا يوقظها حب وعُنف وغذا يعرف قلبانا بانًا قد دفيّنا الحب حيّا وانتهينا

## \* \* \*

والعُروقُ المُلْهَبات الدم قد حان كراها حسْبُها ما جلجل الإعصار في أعماقها ، وزهور الحُلْم لا تسكب على أوراقها أيّ لون ، إنها ماتت ولن يحيا شذاها هدأ القلبان ، لا تخش ارتعاشا مات عرق الحب فينا وتلاشى

\* \* \*

وأفَقْنا وانتهى الشيءُ الذي خِلْناهُ حَبّا

وتبقّت حولنا الذكرى التي تَسْخَرُ منّا ، من خيالات صغيرَيْن بدا نجْمْ فظنّا أن في وسعها أن يُسكاهُ فاشرأبّا لحظة ، ثم تهاوى السُلَّمُ ، في يُرود ، وتلاشَى الحالم

\* \* \*

سر عينا أنت واتركني أسر وحدي شمالاً فن المُضحك أن نبقى هنا كالغُرَباء ، تصرخ الوَحْدة في أعيننا دون انتهاء ويرش الصمْت ُ لقْيانا برودا ومَلالا حسبُنا أنّا أضعنا ما أضعنا من زمان ، فلنَعُدْ من حيث جئنا

1984/4/4

# عسلا للعار

أماه ! الموسرة ودموع وسواد ،
 وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون والشعر المتموج عشش فيه الطين المياه ! ولم يسمعها إلا الجلاد وغدا سيجيء الفجر وتصحو الاوراد والعشرون تنادى والامل المفتون فت أجيب المرجعة والازهار وحلت عنا ... غسلا للعار المعار والمعار والم

ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس العار ؟ ويستح مد يته «مر قنا العار ؟ هور كجعنا فضلاء ، بيض السم مع أحر أر ؟ «يارب الحانة ، أين الخر أو أين الكاس ؟ » «ناد الغانية الكسلى العاطرة الانفاس » « أفدي عينيها بالقرآن وبالاقدار » إملا كاساتك يا جيز ار وعلى المقتولة غسل العار وعلى المقتولة غسل العار

#### \* \* \*

وسياتي الفجر وتسال عنها الفتياتُ ، «أينَ تراها؟ » فيردّ الوحش «قتلناها » «وصـةُ عـار في جبهتنا وغسلناها » وستحكي قصّتها السوداءَ الجاراتُ، وستَروْهِ في الحارة حتى النّخلاتُ ، حتى الأبوابُ الخشبيّةُ لن تَنساها وستهميسُها حتى الأحجارُ ...

غسلا للعار ...

## \* \* \*

" يا جارات ِ الحارة ِ ، يا فَتَياتِ القريه »

" ألحس بن ُ سنعجنُ ه بدموع ماقينا ،

" سنقُص جدائلنا وسنسلَخ أيدينا ،

" لتظل ثيسا بهم بيض اللون نقيه ،

" لا بسمَة ، لا فرحة ، لا لفتة فا لمديه ،

﴿ تَرْ ُ قُبُنا فِي قبضة والدنا وأخينا ﴾
 ﴿ وغدا من يدري أيُ قِفار ٩ ﴾
 ﴿ ستُـوارينا غسلا للعار ٩ ﴾
 ١٩٤٩/١١/١٦

# الرحيل

سنرحل لاح صباح عميق وراء السواد ولم يَبْق إلا ضباب خفيف يلُف الوهاد ويحلُم مكتئبا في عيون طواها السهاد وصاغت مع الليل أغنية الرحلة القادمه إلى أفق كوكبي الستور فيمد جذور

وراء مسالكنا القاتمـــه

\* \* \*

سنر حل فالأنجُمُ الوامقات تشير لنا أصابعُها الله نق دربنا تطر ز كل غد قادم بخيوط المنى تقود خطانا خلال الشعاب الطوال المُمِضّه سنر حل بعد زمان قصير عصر صغير صغير معنر عصر صغير عصر صغير عصر صغير المنات الم

فلم يَبقَ من ليلنا غيرُ ومضه

\* \* \*

ومن سنوات الإسار المن ق ، من ألف طلمه تُلُف مدًى أسوداً لا تَمَس دياجيه نجمه ستُب دلُنا حافة الكأس قطرة حب وبسمه وتحملنا عربات الكواكب عبر الخزون وراء بجار الندى والظلال

# وحيث الجمالُ

يُمَسّ ويشرُبُهُ المتعَبون

#### \* \* \*

وداعاً صحارًى العويل فقد حان فجر ُ السنين وآن لنا أن نجوب البحار مع الراحلين عطيش نا طويلا وكانت كؤوسك ملاى أنين ينوح الفراغ عليها وموكبنا الباحث تجرع حتى كؤوس الدموع ونار الضلوع

وُجنّ بـه شوُقهُ اللاهثُ

#### \* \* \*

وفي الغد، من َبعدنا، إن أطلَّ جبين القَـمَـرُ ولامسَ ضوءُ النجومِ النشاوي حريرَ النّـهَـرُ ْ ورن مع الليل صوت بعيد الصدى واند َرْ على الله واند َرْ على الله واند َرْ على الله واندَ واندَ واندَ واندَ واندَ واندَ واندَ واندَ الله وانه الله وانه الله الله الله الله والله وال

فقد أشرق|لفجر منذ عصور ْ ١٩٠٠/٨/٠

# الخيبة

عدنا إلى الأرض وكان الطريق طريقنا الأولا والجهد لم يبق لنا من بريق خلَّفَهُ الأمس النضيرُ الوريق عبر الرؤى مشعلا

\* \* \*

ُعدْنا وألفينا الرُّبي واُلحقولُ كا تركناها الشمس ما زالت تغذي السهول يتبعنها الليل البطيء الكسول يحسو بقاياها

\* \* \*

والناس ما زالوا هنا يزرعون ويَحْصُدونَ الهموم الشمس تدري أنّهم يَغمُسون ذنو بَهم في الظرون النجوم وير مُقون النجوم

\* \* \*

ونحن ما زلنــا كا كنّا أولئك الحمْقَى اللیل بمضی سے اخرا منّا والفجر ُ یَر ْوی للدَجی أنّا نشرَبُ ما نُسْقَی

\* \* \*

وأمس في القافلة الراحله سرنا مع السائرين نقطع آلاف الرتبي الماحله وعندما أرست بنا القافله بعد انصراء السنين أ

\* \* \*

ُجنّت بنا خيبتُنا وانطوك ما كان مامولا وهدّنا عبء الأسى والجورَى فهذه خلف الرثبي والْهُورَيُ رُقْعتُنا الأولى

1904/1/0

WWW. Pool Stay I had

## أسطورة عينين

عينانِ طِلِّسْمْ وُلُغْزِ أَصَمُ يَحَارُ فِي تَفْسِيرِهِ التَّابُونِ غيبان من عهد سحيق القيدَمْ وضَفَّتا شطِّ طُوتُه القُرونُ

#### \* \* \*

عينان لون نابض ساخن أشيء من الشرق لذيذ الفُتور وفيه الكاهن والكاهن

# ومعبَدُ مخدرٌ بالبَخُورُ

#### \* \* \*

عينانِ أمْ مزارع في الظلال تُرَقرق العبير في الأوديه ؟ وهُدْبها أم رعشة البرتقال ؟ أم نجمة تخفق ؟ أم أغنيه ؟

### \* \* \*

عينان أم عوالم شاسعه ؟ وبؤبؤ أم دعوة للرّحيل ؟ باب إلى يوتوبيا الضائعه ومَعْبر أينهي إلى المستحيل أ

#### \* \* \*

وفي مَطاويها وِسَاد الحُـــلُمْ

ومن حواشيها ارتواءُ الوَتَرْ عينانِ ما كاد يعيها النغَمُ حتى دعـا أشواقه وانفجَرْ

#### \* \* \*

وذلك العمنى الذي لا يُحَدُّ يحمل للرّائين سرّ الظما أحسّ فيه لا انتهاء الأبدُ وموكبَ التاريخ منذ ابتدأ

#### \* \* \*

يَرْوُونَ عَنْهَا أَنَّ أَغُوارَهَا ذُوبُ نَجُومٍ أَطْفَأْتُهَا السنينُ وُوبُ نَجُومٍ أَطْفَأْتُهَا السنينُ وأنت من أدركَ أسرارها فك الرّدَى عنْه الإسارَ المُهِينُ

\* \* \*

وأنَّهَا ، كما رَوَى آخرونُ ، بقيَّةُ من أعْيُنِ آفِلهُ : عينا (مدوزا) أقرغُ الساحرونُ ما فيهما من قـــوَّةٍ قاتــله

\* \* \*

ستلبث العينان سرّاً عميق ويذرع الرأوون أرض الخيال أسطورة تظّل سكرى البريق ما بَقِيَ الشعر وعاش الجمال

## الوصول

ساحب نفسي في ارتعاش ظلالها تحيا عصُور ملاى بالوان الحيال وهناك في أحنائها ألقى الجَمَال وعوالما نجمية الإشراق مُسْكرة العطور وهناك كم لون ترسّب في كؤوس الذكريات كم قصة نامت وغطّت سرها خلف الشُعُور كم خطفة من طيف حب عاش حينا ثم مات كم نغمة في ذات صيف ، عندما كان المساء

مُتَـثَاقلاً نعسانَ ، في بعض القُرَى وأنا أغنّيها وأرقُب في ارتخاءْ ظلَّ النخيل على الثَرَى .

#### \* \* \*

ساحب نفسي، في صفاء ظلالها أجدُ الصفاء طال التغرّبُ والتلالُ تلوّنتُ بدم ِالغروبُ حتى النهارُ أوى إلى سُرُر ِ المساءُ لم يَبْقَ إِلَّا نا وآهات المداخن ِ من بعيدُ وكابةُ الليل ِ الجديدُ

#### \* \* \*

ولقد وصلنا . ها هنا يحيا الجَمالُ ،

والدفءُ ، والشمسُ الانبقةُ ، والسكونُ ، والدفءُ ، والسكونُ ، والإمتدادُ وعالمُ يَسَعُ القُرُونُ ، بحرُ من الألوان يخلقُهُ الخيالُ ، وقوج فوق مداه آلاف الظيلالُ ،

\* \* \*

يا صت نفسي عدْتُ عدْت إليكَ بعد سُرَى سنينْ ضاقت بتَطْو افي البحار ْ

وشكا النّهار ُ

ما حمَّلتُه رؤايَ من عبهِ الحنينُ

لم ألقَ غيرَكَ لي نصيرا

في ظلمة الليل الُمضِلِّ

فافتح ليَ البابَ الآخيرا دعني أمُرُّ

... أنا وظلِّي ...

۱۹۰۱/۳/٦ الولايات المتحدة

MIN TO OKE WILLIAM

## أغنية لشمس الشتاء

أشيعي الحرارة والرفق في لَسَاتِ الرَّياحُ ولفّي جدائلكِ الشُقْرَ حولَ الفِجاجِ الفساحُ وهــــنا التحرّق في شفتَيْكِ أريقي لظاهُ على طَبَقات الثلوج الكثيفة فوق المياه أذيبي بها قطراتِ الجليدُ عن العُشْبِ، عن زهرة لا تُريدُ

فراق الحياه في ذال فيها رحيق تخبَّنُهُ للصباح

\* \* \*

ومن دفء عينيك من ضوء هذا الجبين السعيد أريقي عصير البنفسج فوق الفضاء المديد ومن لون هذي الجدائل رشي ازرقاق الأثير وصبي البريق الملون فوق مرايا الغدير ومن عطر هذا الضياء المذاب أريقي على صَفَحات الضاب

ربيعاً نضير ْ يحيلُ البرودة فيهِ إلى دفءِ حبٍّ جديد ْ

#### \* \* \*

أصابعُكِ الدافئاتُ المرور اضغَطي شِعْرَها وأحلاَمها فوقَ زهرةِ فُلِّ طوت سرّها ونامت مُلفّعة بجليب للساء القريب تذوب اشتياقاً لضوئكِ ، للحبّ ، للعندليب أطلّي بوجهكِ في سجنها فقد جَمَد الشعر في لونها وعاد أشحوب تسائله مَسَات العصافير عن سحرها

#### \* \* \*

وروحي الذي رَسَبَتْ في مُناه تُلوجُ الملالُ ولاذ بزاوية جَهْمة من زوايا الخيالُ دعيه يُعانقُك سكرانَ من وهج هذا البريقُ ويشربُ يشربُ هذا الضياءَ ولا يستفيقُ يفيض عليه سناك الحنونُ ويُرْسُلُه شُعْلَةً من جنونُ

ولحناً رقيقٌ نذرتُ مقاطعَـهُ لعذوبةِ هــــذا الجمالُ

\* \* \*

دعيني ! هنا لا أحسّ سوى روحكِ الشارده تُقبّل شَعْري ، وتُدفيء أحلاميَ البارده هنا أنتِ ، بنت حقول الجنُوب وألوانها قَبَسْتِ العذوبةَ والدفءَ من سحْر 'غدْرانها وهذا الصفاء صفاء الحياه هناك ، وهمسُكِ شدو الرعاه

لقُطُعانها دعيني ! فأنت ِ الإله هنا وأنا العابده

#### \* \* \*

ومن أجل عينيك هاتين حيث يعيش الأبد أعيش أؤرخ كالآخرين بأمس وغده وكالآخرين أعيش أُجر " تيود المكان وأحمل فوق جبيني عبء الدجى والدخان لعينيك أرشف كاس الغيوم ا 

وأطوى الزمان ْ مكبِّلةً بالاسي الآدميِّ وقيـــــدِ الجَسَدْ

ولولاكِ يا شمسُ ماتَ النشيدُ نشيدُ المروجُ وجف رحمقُ الشذي تحتَ برد الشتاء اللجُوجُ ولولاكِ ما كان أخشن مسَّ الفضاء الرهيبُ ! وهذي النعومةُ ، هذا الضياءُ الرقيقُ الغريبُ ألولاهُ كان يعيشُ الخيالُ ؟

ومن ذا بوسِّدُ خدَّ الجمالُ ؟

ومن ذا 'يذيب

بريقَ الحرارةِ فِي سَرْوةٍ جَمَّدتها الثلوجُ ؟

ولولاك أبن إذن يستحمّ جبينُ السلامُ ؟ وهذي المشاعرُ أبنَ تصبّ، وأبن تنامُ ؟ وبعضُ العُيون التي جمعتُ الف حُلْم مُحالُ وقد نَضِجَتُ خلف أهدابها نَغَماتُ الجمالُ دعيها تُرقَ عَسَلَ الاغنياتُ فلولاكِ سدّتُ عليها الحياةُ رحابَ الخيالُ ولولاكِ ما وجدَتُ سامعاً غيرَ بَرُ د الظلامُ ولولاكِ ما وجدَتُ سامعاً غيرَ بَرُ د الظلامُ ولولاكِ ما وجدَتُ سامعاً غيرَ بَرُ د الظلامُ

## بقايا

مُرّ بي إن شبئت مَسْروق الرؤى ميْت النشيد مُرّ ، في نفسِك أعماق من الصمْت البليد حاملًا وجه أبي هول جديد ساحبا أعباء قلب من جليد كُن ، إذا شئت ، بلا طَعْم ، خريفيّا ، مملا آه لكن ... ألْق ظلا.

\* \* \*

ولتكن عيناكَ أَفْقا فارغــاً دون ضياءً

عَلاَن الكونَ ضِحكاً فارغاً ، كالاغبياءُ أبداً لم تُصدركا معنى البكاءُ وانطباقَ الجفْن ِ فوق الكبرياءُ لتكن عيناك خلواً أفقها من كل معنى آه لكن ... ألْق لونا.

#### \* \* \*

وليكن ماضيك قد مات ووارت السنين ليكن أصبح في حُضْن التَرَى أكداس طين ليس في قلبك عِرْق من حنين ليس إلا بعض إحساس مهين ليكن حبّك قد فات مع الامس ومر"ا آه لكن ... أبق ذكرى .

\* \* \*

وليكن ظلّ الغَدِ القادم موتا وظلاما لنكن نحن سنُمْسِي فيه نُجرْحا و ُحطاما وفم الأحداث يمتص العظاما ثمَّ يُلْقيها على الأرض رُكاما ليكن لون الغدِ الآتي ضَبَابا مُدْلهما آه لكن .. أبق يُحلما

#### \* \* \*

إن يكن قد كشف اللغز عن الأمس المهان و بدت فيه الاساطير ولاحت للعيان انجلى ما سترت كف الزّمان عن كيان خرب دون كيان خرب دون كيان الهيان ليكن عاد وضوحاً دون ظهل و تعرّي آه لكن .. أبق سرا

\* \* \*

لتكن روحاً يطوف العمْر في صمْت أليمِ مز قت مُحـلْم صِباه نقمة الجُرْحِ القديم فمضى يلعَن آفاق النجوم ويُذيب الليل أقداح سُمُوم لتكن هد مْت ، لم تستبق في صدرك حبّا آه لكن ... أبق قلبا

#### \* \* \*

نحن ضيّعْنا طريق الغَد في الليل الرهيب و نسينا راحة القلبَيْن في الأمس القريب أصغ لم يبثق سوى همس الذنوب في سكون الكون، في الليل الرّهيب فخذ الكاس إذا شئت ومزّق ما تبقى آه لكن .. أبق عرْقا .

## ساعة الذكري

هذه ساعة التذكّر ، كاد الـ
ليل يبكي معيي ويُصْغي ملّيا إنهّا ساعة التذكّر ، والأجـ
راس تطوي كآبة الصمت طيّا وأحس الخطر عرّ حياري خلف بابي كما مررن مرارا وأحس الوجوه هبّت من الما ضي وعادت مملوءة أسرارا

الخُطَى والوجوهُ أسمعها ، ألـ
مَحُها في الدَجَى تحدَّقُ فيّـا الخُطَـى والوجوه يا ساعة الذك رى وقلبُ طَغَى أساه وثارا خلف بابي يُمر بي موكب الاشـ جاح يستصرخ الدموع الغزارا الخُطَى والوجوه من عمْق ماض خلتُه عــاد غابراً مَطُويّا خلتُه عــاد غابراً مَطُويّا

وحنين الأصداء يشهق خلف الـ
باب في موكب عميق السكون ضحكات مبتورة تذرع الظُلُـ
ضحكات مبتورة والصمت في جمود حزين ودموع في أعين أقفل التـا
ريخ أهدابها على ألف سر"

وعروقُ تضِجُّ خلفَ ليال.ٍ شردت في الزمارِن دون مقرِّ وشفاه أمات ألفاظَمها الصَمْ ت سوى رعشة وبعض أنبن وجدار عطشان تعصره الشم سُ وذكرىالظِّلْنُ أعنفَ عَصر وزمان أفنت مواعده الفَوْ َضَى وأبقتُه في شرودٍ وذُعر ودروب يكاد يصرخ فيها الظ \_لّ شوقاً لعاس مفتون

ومرور الأشباح يشهَق خلف الـ بابِ في همسة ترن طويلا موكب' شاحب' شحوب غد ما زال لُغْزاً وعالما مجمْهولا

موكب كل خطوة من خطمي أش باحــه رعشة على شَفَتَـّا كلّ وجه ِ يعود في عُمّق نفسي زمنا كامــــلا عميقا خفيًّا في ظلام الذكري أمد ذراعي " لعـــل الأشباح تدنو قليلا في ظلام الذكري ، وافتَح بابي لاري الموكب الحزين مليّا في ظلام الذكرى ، وأدفَع كفّى في جنون عساىَ ألمسُ شيّا فَأَحَسُ الْفَرَاغَ فِي جَسَد الأَشْ باح أنَّى أصافحُ المستحيلا ؟

1969/6/17

## هل ترجعين ؟!

« قصيدة نظمتها لعمتي التي توفيت سنة ١٩٤٨ »

ما زالت الذكرى تَضِجّ وراء إحساسي الدفينُ إِن غَت أَلْحُهَا تسير معي يُجَسَّدُها الحنينُ تَأُويهَ أَلْقَدَى بها الماضي إلى شطّي الحزينُ معصوبة بعُروق ِ أحدلامي الحبيساتِ الرنينُ إِن غَت أَلْحُها فتصرخ لهفتي : هل ترجعين ؟

هل ترجعينَ إذا حَلُمت بما مضى ؟ هل ترجعين ؟

#### \* \* \*

ما زالت الذكرى تضع ، ولم أزل في أسرها ما زالت ، تنطفىء ابتساماتي لمَعَبر ذكرها يتقاسم الليل الصديق معي حرارة جرها وتظل تحفر في عروقي الوالهات بظُفْرها عطشى، أراك ولا أمسك ، أين أنت ؟ أتسمعين ؟ وإذا دعو تُك من خلال مدامعي ، هل ترجعين ؟

#### \* \* \*

الشَّوق يعصرُ في إليكِ ويطفىء المرحَ الكَذوبُ يغتـال أفراحي ويُسلم كلّ ضوء للغروبُ إني أمـوتُ تحرّقاً وتعطشاً ، إني أذوبُ

لم يَبْقَ إلا رُجَعِ أصداءِ يكفّنُها الشحوبُ عَرَفَتُ بها روحي المَشُوقة بعض تَذْكارِ السنينُ فصرختُ في ألم خريفي الصدى : هل ترجعين ؟

#### \* \* \*

والشّوقُ للموتى سُهادُ ليسَ يَشْفيهِ الضياءُ الشوق للموتى جراحُ ليس يقرَبها شِفاء أبكي ؟ أذوبُ ؟ سدّى ؟ فبعض النار يابى الانطفاء بعضُ التعطش مستحيلُ أن يطوف به ارتواء يبقى عز قني وأنت بعيدة لا تُدركين وأنا انتفاض صارخ في حَسْرة : هل ترجعين

وأنا أعد الذكريات وأرقُب الزمَن الكَسُول على على عُكَازتَيْن من الكَابَةِ والذهول عشي على عُكَازتَيْن من الكابَةِ والذهول عشي ويحصي ما على وجهي المقنّع بالذبول والصمت من صُور تموت وأنجم بيد الأفول وأنا ؛ وأحلامي ، وقلبي ، قصّة لو تعلمين ما زلت أحكيها وأصرخ في الدجيى : هل ترجعين ؟ ما زلت أحكيها وأصرخ في الدجيى : هل ترجعين ؟

## صلاة الأشباح

تملت الساعة البارده على البرج ، في الظلمة الخامده ومدّت يدا من نُحاس ومدّت يدا من نُحاس يدا كالاساطير بوذا يحرّكُها في احتراس يد الرَجل المنتصب على ساعة البرج ، في صمته السرمدي يحدّق في و جمة المكتئب وتقذف عيناه سيل الظلام الدَجي

على القلعة الراقده

على الميّتين الذينَ عيونُهُمُ لا تموت تظَلَّ تحدّقُ ، ينطقُ فيها السكوتُ وقالتُ يد الرَّجلِ المنتصِب :

« صلاة ، صلاه! »

\* \* \*

ودبّت حياه

هناكَ على البُرْج ، في الحَرَسَ الْمُتْعَبِينُ فساروا يجرّونَ فوق النَّرَى في أناه ظلاَهُمُ الحانيات التي عقَفَتْها السنينُ ظلاَهُمُ في الظلام العميق ِ الحزينُ وعادتُ يدُ الرجل المنتصِبُ تشير: مسلاة ، صلاه! ، فيمتزجُ الصوتُ بالضجّة الداويه ، صدّى موكبِ الحرّسِ المقتربُ يددُق على كلّ بابٍ ويصرخُ بالنائمينُ فيبرُزُ من كلّ بابٍ شَبَحْ هزيلُ شَحِبْ ، هزيلُ شَحِبْ ، يُحرّ رَمَادَ السنينُ ، يكاد الدُجى ينتحبُ على وَ جُهِهِ الجُمْجُمِيّ الحزينُ على وَ جُهِهِ الحَرْبَةُ على وَ جُهِهِ الجُمْجُمِيّ الحزينُ على وَ جُهِهِ الجُمْجُمِيّ الحَرْبِيْ المَحْبُمُ على وَ جُهِهِ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَّهِمَ الحَرْبَةُ على وَ عَهِهِ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَدْبِهُ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَدْبِهُ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَّهُمَا اللهُ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَدْبُونِ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَابِهُ المَدْبُونِ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَابِهُ المَدْبُونِ المَّهُ المَابِهِ المُحْمِيّ الحَرْبَةُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَابِهُ المَرْبُونُ المَابِهُ المُعْمَلُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَابُونِ المَابِهُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَّهُ المَابِهُ المَابُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المُنْ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المُنْ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المُعْمِنِيْنَ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِهُ المَابِعُ المَابِعُونُ المَابِعُ المَابِعُ المَابِعُونِ المَابِعُونُ المَابِعُ المَابِعُونِ

\* \* \*

تلوَّتْ حوالَـنْهِمُ لْطُلُماتُ الدروبُ أفاعيَ زاحفةً وُنيُوبُ وساروا يجرُّون أسرارَ ُهُمْ في نُشحُوب وتهمُس أصواتهم بنشيد ِ رهيب ، نشيدِ الذينَ عيونُهُمُ لا تموتُ، نشيد لذاك الإله العجب وأغنية ليد الرُّجل المنتصب على البرج كالعنكبوت ىدە من نحاس يحرُّكها في احتراسُ فترسل صيحتُها في الدياجي · صلاة ، صلاة ،

\* \* \*

وفي آخر الموكب الشَّبَحيُّ المُخيفُ

رأى حارس شَبَحَيْن يسيران لا يُدْركان متى كان ذاك وَأَيْن ؟ تَحُزَّ الرَّياح ذراعيهما في الظلام الكثيفُ وما زال في الشَبَحين بقايا حياه ولكن عينيهما في انطفاءُ ولفظ ُ « صلاة صلاه » يضِجّ بسَمْعَيْهما في ظلام المساءُ

\* \* \*

﴿ أَلْسُتَ تُرَى ﴾

« 'خذ هما ! »

ثم ساد السكون العميق ولم يَبْقَ من شَبَح في الطريق

\* \* \*

وفي المعْبَد البرّهميّ الكبير

وحيثُ الغموضُ المثيرُ وحيثُ غرابةُ بوذا تلُف المكانُ يُصلِّي الذينَ عيونُهُم لا تموتُ ويَرْقُبُهم ذلكَ العنكبوتُ على البرج مستغْرَقاً في سكوتُ ، فيرتفعُ الصوت ضخْماً ، عميق اللصدى ، كالزمان ويرتجفُ الشَبَحانُ

\* \* \*

- من القلعة الرطبة البارده
  - « ومن نُظلُمات البيوت
    - « من الشُرَف المارده
- < من البرج ِ ، حيثُ يدُ العنكبوتُ
  - « تشيرُ لنا في سكوتُ

- « من الطرقات التي تَعْلِك الظُلْمَةَ الصامته
  - « أتيناك نسحب أسرار نا الباهته
    - أتيناك ، نحن عبيد الزمان ،
  - وأسراه نحن الذين عيونُهُم لا تموت ْ
    - « أتينا نَجُرّ الهوان ْ
- « ونسالُكَ الصفْحَ عن هذه الأعين الله نبه
- ترسب في عُمْق أعماقها كل حز ْن السنين ْ
  - وصوت ضمائر نا المُتْعَبّه
    - « أجشُّ رهيبُ الرّنينُ
  - أتيناك يا من يذر السهاد \*
    - على أعين ِ المُذْنبين ُ
    - « على أعين ِ الهاربين ْ
  - إلى أمسِهم ليلوذوا هناك بتل رَماد ْ
  - من الغَدِ ذي الأعين الخُـضرِ . يا من نراه أُ
    - · صباح مساء يسوق الزمان ،

- · يحدّق، عيناه لا تغفوان
  - وكفَّاه مَطْويَّتان ْ
- على ألف ِ سرٍّ . أتينا غُرِّغ هذي الجباه ُ
  - « على أرض معبدِهِ في خُشُوعُ \*
    - ﴿ نُناديهِ ، دونَ دموعُ ،
      - ﴿ ونصرخ : آه !
      - تعِبْنا فدعْنا ننامْ
- « فلا نسمع الصوت َ يَهْتف فينا : ( صلاه ! »
  - ﴿ إِذَا دَقَّتِ السَّاعَةِ الثَّانيهِ ،
  - « ولا يطرق الحَرَس الكالحون
    - « على كل باب بايديهم الباليه
      - وقد أكلتْها القُرونْ
  - ولم 'تبق منها سوى كومة من عظام'
    - و تعبنا ... فدعنا ننام ...
  - ننامُ ، وننسى يد الرجل العنكبوت ،

- م على ساحة البرج . تنثُرُ فوق البيوتُ
  - تعاوید کا لعنتها الحاقده
  - حنانك بوذا ، على الأعين ِ الساهده
    - ودعها أخيراً تموت .
    - \* \* \*

وفي المعبد البرهمي الكبير تحرّكً بوذا المثير

ومدّ ذراعيه للشبحَيْنُ

يبارك رأسيها المتعبين

ويصرخُ بالحَرَس الاشقياءْ

وبالرَّجلِ المنتصبُ

على البرُج في كبرياءُ ،

«أعبدوهما!»

ثم لفَ السكونُ المكانُ

ولم يبقَ إلا المساءُ ،

وبُوذا ، ووجه الزمان

# خانعة

إرجع فالليل تثير مخاوفُه قَلَقي وأنا وحدي والنجم بعيد في الأفق كغدعني أمل في فجر لم ينبثق وصبابة دمع باردة لم تحترق.

#### \* \* \*

ومددتُ يدي فرَجَعْتُ بحفنةِ ظلماءِ وسالتُ الليلَ فبؤت ببضعة أصداءِ أصداءُ مغرقَــةُ في سورة إغماءِ جاءت <sup>°</sup> تزحف من أغوار الماضي النائي

\* \* \*

دربي حاولتُ سدى أن أرفع أستارَهُ تَصْخَبُ في عَنْمتهِ أشباحُ ثرثاره أنكرتالدر ب كان لم أعرف أحجاره يوما بالامس ولم أستكشف أسرارَه

\* \* \*

أرجع ، أواه ألا تسمع صوتي الموهون ؟ لن أبقى وحدي في هذا الدرب المجنون هذا الافق المستغلق حيث النجم عيون حيث الاشجار هياكل أفكار وظنون ْ

\* \* \*

تتردّد فيـه أصوات ُ تُنذُر حبّي

أصوات عادرة تنبح ملء الرّحب صدّقني وارجع أخشى أن تجرح قلبي صدقني .. إنى أسمعها تملاً دربي

في المعْبَر سَعْلاة تر مُق طيفي بفُتُور و ووراءَ الْمفْتَرقِ المتشعّبِ بعض قبور خذ بيدي ولنترك هذا الأفق المهجور لا تتركني روحاً صارخة ً في الديجور ْ

118/ 1/1

# دعوة الى الحياة

إغضب ، أحبّك غاضبا متمرّداً في ثورة مشبوبة وتمــزّق البغضت نوم النار فيك فكن لظي كن عرثق شوق صارخ متحرّق

+ + +

إغضب ، تكاد تموت رو حك ، لا تكن صمتا أضيّع عند دَه إعصاري حسبي رَمادُ الناس ، كن أنت اللظي

# كن تُحرَّقة الإبداع في أشعاري

إغضب ، كفاك وداعة . أنا لا أحب الوادعين النّار شرعي لا الجمود ولا مهادَنة السنين إني صَجر ت من الو قار ووجهه الجهم الرصين وصرخت لا كان الرّماد وعاشعاش لَظَــى الحنين إغضب على الصمت المهين أنا لا أحب الساكنين

#### \* \* \*

إني أحبك نابضا ، متحركا ، كالطفل ، كالريح العنيفة كالقَدَر عطشان للمجد العظيم فلا شذى يُروى رؤاك الظامئاتِ ولا زَهَر أُ

الصُبرُ ؟ تلك فضيلة الأموات ، في برد المقابر تحت حسكم الدود رقدوا وأعطينا الحياة حرارة نشوى وحرفة أعسين وخدود

#### \* \* \*

أنالا أحبّك واعظا بل شاعراً قلق النشيد تشدو ولو عطشان دامي الحلْق محترق الوريد إني أحبُّك صرخة الاعصار في الافق المديد وفما تصبّاه اللهيب فبات يحتقر الجليد أبن التحرّق والحنين ؟

أنا لا أطيق الراكدين

قطّب ، سئمتُكَ ضاحكاً ، إنّ الرُّ بَى بردُ ودفء لا ربيعُ خـالدُ العبقرية ، يا فتاي ، كئيبةُ والضاحكون رواسبُ وزوائدُ

# \* \* \*

إني أحبّك عُضّةً لا ترتوى يَفْنى الوجود وأنت روح عاصف ضحيك جنوني ودمْع عصرة عررق وهـدوء قدّيس وحس جارف

#### \* \* \*

إني أحبُ تعطشَ البركان فيكَ إلى انفجارُ وتشوّق الليل العميق إلى ملاقاة النّهارُ

وتحرَّق النبع السخيّ إلى معانقة الجرار ْ إني أريدُك نهرَ نار ِ ما لِلُجّته ِ قرار ْ

\* \* \*

فاغضب على الموت اللعين ُ إِنِي مَللت الميّـــين ُ

MININGO PENDENCE PEND

# شجرة القت

MININGO PENDENCE PEND

# ملاحظات

# حول قصاند هذا الديوان

- 1 -

# حول « شجرة القمر »

أصل هذه القصيدة أن بنت عمتي الصغيرة ميسون كانت ذات ظهرة صيفية من سنة ١٩٥٢ في غرفتي كانت ذات ظهرة صيفية من سنة وكان عمرها يومناك إحدى عشرة سنة وطالما لمست فيها الذائقة الأدبية المرهفة وحب الشعر فأردت أن أسرها فنظمت لها هذا القصيدة وهي جالسة إلى جواري تنظر إلي في شفا

فما انصرمت الظهير ألا وقد انجزت الصفحات الأولى من القصيدة .

وأما أصل الحكاية فيرجع إلى مقطوعة انكليزية كنت قرأتها سنة ١٩٤٩ وأذكر من ظروف قراءتي لها انني وقعت عليها في مجموعة شعرية للأطفال من كتب صديقة فلسطمنية عزيزة كنت التقيت بهافي ضهورالشوير ذلك الصنف. فما كدت أقرأها حتى أحست الحكاية فيها واختزنتها في ذاكرتي إلى أن بعثتها ميسون بعد ذلك بثلاث سنوات. وعلى ذلك فهذه القصيدة ليست ترجمة . وأصلها الانكليزي قصير قرأته مرة واحدة ثم لم أره ثانية حتى اليوم . فكل ما أخذته عنها هو هكل الحكاية العارى لا غير . أما الصور والرموز والتفاصل فكلها لى . وكم يؤسفني انني لا أعرف حتى عنوان الكتاب الذي قرأت فيه المقطوعة، ولا أعرف اسم الناظم . والصديقة صاحبة الكتاب قد سافرت إلى انكلترا منذ سنواتكثيرة وانقطعت عنى أخبارها.

ويرجع سبب اختياري للحكاية انني وجدت فيها

بذرة شعرية تصلح حكاية لطفلة وعكن في الوقت نفسه أن أحمّلها رموزا شعرية عالىة بجىث يقرأها الكمار والصفار فيجد فيهاكل ما يفهمه . ولعله لا يخفى أن الغلام في قصيدتي رمز للشاعر « أو الفنان ، ، فهو يحب الطبيعة حماً يفوق حب الآخرين لها ، وبريد أن يقترب منها ويذوب فيها ليصوغ منها ألحانه وقصائده ولذلك نرى الغلام يحلم بأن ( يصطاد ) القمر ويأخذه إلى كوخه . حتى إذا فعل ذلك كما تمني ، وتخسّل أنه حقق سعادته ، اكتشف أن الدنما كلها تحب القمر وتريده ، فهي لا تسمح لأحد أن عتلكه ومحتكره . وتكون ثورة الرعاة والصـّادن رمزاً للحقّ العام في القمر ، فإذا كانوا لا يصلون إلى استرحاع الاسر فان ذلك لا يتم إلا مجدعة رتكسها الغلام ، فهو يدفن القمر في الأرض ليستنبت منه شجرة سامقة لا مثل لها بين الشجر ، لأن تمرها المتدلى من أغصانها ليس إلا أقماراً فضيّة متألقة.وما معنى ذلك؟ معناه أن الفنان يتناول الطبيعة ويبدع منها فنته فاذا كان فى السماء قمر يملكه الوجود كله، فان في وسع الفنان الذي يحب

ذلك القمر أن يصنع نماذج منه في قصائد وصور . وتنتهي القصيدة بأن يعيد الفنان القمر العام إلى الوجود ويكتفي بالأقمار التي تثمرها شجرة الشاعر . ومن الطبيعي أن تكون هذه الشجرة غذاء روحياً للقرية كلها على الرغم من أنها بما أبدعته حماسة الشاعر وحبه للجمال .

ولكن هل استوعبت ميسون الصغيرة، في عمرها الغض سنة ١٩٥٢ هذه الرموز التي رقرقتها في حكايتي لها ؟ طبعا ، لا . وإنما أحبتها لأنها حكاية القمر والشجرة التي تثمر أقماراً ، ولأنها حكاية غلام شاعري النزعة ، روحاني الاتجاهات ، يأكل ضوء النجوم بدل الغذاء ويشرب العطر ويطارد الفراشات . وذلك هو المستوى الظاهري للقصيدة . وفي وسع أي قارىء أن يكتفي به دون أن ينظر إلى الرموز التي أردتها .

وقد اخترت لقصيدتي مسرحاً شعريّاً التقطته من ذكرياتي عن جبالنا السحرية في شمال العراق . ومن الحق أن أقول إنني زرت في حياتي جبالاً كثيرة في

تركيا وايطاليا ولبنان وفلسطين والأردن فلم أر جبالاً لها من السحر والروعة ما يضارع جبال الشمال عندنا. فان الجال هناك يأسر روحي حتى أغيب في سكرة شعورية كلما زرت لواء أربيل وتوغلت في مضايقه وديانه . وأنا إنما أصور هذه الجبال في قصيدة «شجرة القمر» وذلك سر" الحرارة والانفعال فيها .

# **- ۲** -

# حول « البعث »

هذه القصيدة من البحر الخفيف وهي جارية على اسلوب الشطرين وقد أدرجتها على أساس من العروض العربيّ ، فشطرت البيت إلى شطريه وان كان أغلب أبياتها مدوّراً . وأيّ قارىء قد اطلع على ديواني «قرارة الموجة» وعلى الطبعة الثانية من «عاشقة الليل» و « شظايا ورماد » سيلاحظ انني قد خالفت خطتي

في كتابة البحر الخفيف فقد كتبته في تلك الدواوين دونما مراعاة للوقفة العروضية وإنما راعيت في الكتابة المعنى وحسده . ومن ثم فان قصيدة (حصاد المصادفات) قد كتبت كا يلى :

حينا يرقد الهوى ميّتاً فوق تراب الأيّام والأعوام وتعود الذكرى صدى ّجامد الوقع لعهد مغلـّف بالظلام

وبذلك لاحت القصيدة – خاصة للقارىء الذي لا يحسّ الوزن – وكأنها شعر حرّ أو شعر منثور مع انها قصيدة موزونة من البحر الخفيف جرت هكذا:

حينًا يرقب الهوى ميّتاً فو ق تراب الأيّبام والأعوام وتعود الذكرى صدى جامد الوق

ع لعهد مغلقف بالظلام

والسبب البسيط كل البساطة الذي دفعني إلى أن أكتب البحر الخفيف بهذا الشكل في دواويني السابقة ان تلك الدواوين طبعت في حجم صعير لا يزيد عن حجم الكف فعندما جلست أنسخ القصائد لها خفت أن يصبح البيت المدوّر من البحر الخفيف أطول من عرض الصفحة فقررت أن أقسمه إلى قسمن لللائم الظروف. وعندما وحدت أغلب أبيات وزن الخفيف عندى مدوّرة ، وأدركت ان على أن أقسم كامات كثيرة إلى قسمين كل قسم في شطر ، استثقلت هذا فقررت أن أقسم الشطر على أساس المعنى دون الوزن. وقد قد رت ان القارىء الذي يقرأ شعري لا بد ان يكون قادراً على إدراك موضع الوقفة العروضـّة . وهكذا دفعتني الملابسات المادية للطبعة إلى أدراج قصائد الخفيف دون ملاحظة لوزنها . وقد كان يعزيني في ذلك أن الوزن لا يتغير مها كان الشكل الذي نختاره لكتابته حتى لو كتبناه كما نكتب النثر ، فهو موزون على كل حال

وعند ذاك ، في سنة ١٩٥٧ ، لم يكن يدور في

خلدي أن أناساً من الشعراء سيتخذون عملي الاضطراري سنة يحتذونها في منشوراتهم الشعرية ودواوينهم . ولكم جزعت عندما صرت أرى في المجلات قصائد موزونة على الشكل العربي وزنا تاماً ولكنها تكتب كتابة فوضوية و كأنها نثر لا شعر . وقد جمعتني مجالس غير قليلة بأدباء وقراء يقرأون هذه القصائد الجارية على الوزن العربي كل الجريان ثم يتحدثون عنها وكأنها شعر حراً أو شعر منثور .

ومهما يكن من أمر فيهمني أن أدرج قصيدة البحر الخفيف في هـندا الديوان على الشكل العربي الدارج منتهزة الفرصة لأرفع صوت احتجاج على زملائي الشعراء الذين أصبحوا يكتبون شعراً موزوناً على الأسلوب العربي ثم يدرجونه وكأنته شعر حر . فإن هذا العمل لا يزيد القارىء العربي إلا بلبلة وجهلا في وقت نحب فيه أن ننشىء ثقافة شعرية رصينة نضيء ما طريق الأمة العربية .

# حول « الشعر الحر" ،

يلاحظ ان في هذا الديوان سبع قصائد من الشعر الحر" وقد يعجب بعض القر"اء منقلة هذا العدد بالنسبة لقصائد الديوان لأنهم ألفوا أن يروا طائفة من الشعراء وقـــد تركوا الأوزان الشطرية العربية تركا قاطعاً وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم الشعر الحر" وحده في تعصب وعناد . وأحب أن أذكتر القارى في هذه التقدمة أنني لم أدع يوما إلى الاقتصار على الشعر الحر" ، وأبرز دليل على هـــذا ديواناي السابقان . أما ( شظايا ورماد ) الصادر سنة ١٩٤٩ وهو الذي دعوت في مقدمته إلى الشعر الحر" دعوة متحمسة فلم تكن فيه إلا عشر قصائد حر"ة بينا متحمسة فلم تكن فيه إلا عشر قصائد الأوزان

الشطرية . وأما (قرارة الموجة ) ديواني الصادر سنة ١٩٥٧ فقد اقتصر على تسع قصائد من الشعر الحر" . ولا أذكر قط انني اقتصرت على الشعر الحر" في أية فترة من حياتي . وسبب هذا انني أولا أحب الشعر المعربي" ولا أطيق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة الجميلة . ثم أن الشعر الحر" كما بينت في كتابي – قضايا الشعر المعاصر – يملك عيوباً واضحة أبرزها الرتابة والتدفيق والمدى المحدود وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا اللون . وهذا حاصل أيضاً في الشطرين فإن له مزايا وله عيوب .

واني لعلى يُقين من أن تيار الشَّعر الحر" سيتوقف في يوم غير بعيد وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها . وليس معنى هذا ان الشعر الحر" سيموت وانما سيبقى قائماً يستعمله الشاعر لبعض أغراضه ومقاصده دون أن يتعصب له ويترك الاوزان العربية الجملة .

ومما أحب أن أعلن أسفي له انني في شعري الحر لم أعنَ عنايةأكبر بالقافية فكنت أغير القافية سريماً وأتناول غيرها ، وهذا يضعف من الشعر الحر . لأنه يقوم على أبيات تتفاوت أطوال أشطرها وبذلك ينقص رنينها وموسيقاها فلو زاد الشاعر القافية غنى ولم يغيرها سريعاً لأضفى على الوزن موسيقى تمسكه وتمنعه من الانفلات . ولهذا بت أدعو إلى أن يرتكز الشعر الحر" إلى نوع من القافية الموحدة ولو توحيداً جزئياً فبذلك نزيده موسيقى وجمالاً ونحميه منضعف الرنين وانفلات الشكل .

نازك الملانكة

البصرة في ۲۸/۳/۲۸

# شجرة القمر

« قصة أهديت إلى ميسون يوم كانت في الحادية عشرة من عمرها »

# **- 1 -**

على قمّة من جبال الشمال كَسَاها الصنوبرُ وغلّه لهُ مُعَنْبَرُ

\* \* \*

وترسو الفراشاتُ عند ُذرَاها لتقضيُ المَسَاءُ وعنـد ينابيعها تستحمّ نجومُ السَـمَـاءُ

هنالكَ كان يعيشُ غلامٌ بعيدُ الخيالُ إذا جاعَ ياكلُ ضوءَ النجومِ ولونَ الجبالُ

# \* \* \*

ويشربُ عطْرَ الصنوبرِ والياسمين الخَضِلُ ويلا أفكارَهُ من شَذَى الزنبقِ المُنْفعلُ

# \* \* \*

وكان غلاماً غريبَ الرؤى غامض الذكرياتُ وكان يطارد عطر الرُبّى وصَدَى الأغنياتُ

# \* \* \*

وكانت خلاصةُ أحلامِهِ أن يصيدَ القَـمَـرُ ويودعَـهُ قفصاً من ندىً وشذىً وزَهَـرُ

وكان يقضِّي المساءَ يحوك الشباكَ ويَحْـلُمُ يوسّدُهُ عُشُبُ الردُ عند نبع مغمغِمُ

# \* \* \*

ويسْهَرُ يرمُقُ وادي المساء ووجْهُ القَـمَرُ وقد عكستْـهُ مياهُ غديرٍ بَرُودٍ عَطِـرُ

# \* \* \*

وما كان يغفو إذا لم يَمُرَّ الضياءُ اللذيذ على شَفَتيهِ ويسقيهِ إغماءَ كاسِ نبيذُ

#### \* \* \*

وما كان يشربُ من منبع الماء إلا إذا أراق الهلالُ عليه غلائلَ سكرى الشَذَى

وفي ذات صيف تسلّل هذا الغلامُ مساءً خفيفَ الخطّي، عاريَ القدمين، مَشُوقَ الدماء

# \* \* \*

وسار وئيداً وئيداً إلى قَنَّــة شاهقه وخبّاً هيكلَهُ في حَمَى دَوْحة باسقه

# \* \* \*

وراح يعُد الثواني بقلب يدُق يدُق وراح وينتظر القَمَر العذاب والليل نشوان طَلْقُ

# \* \* \*

وفي لحظة رَفَعَ الشَرْقُ أستارَهُ الْمُعْتمه ولاحَ الجبينُ اللجينيّ والفتنةُ الْمُلْهِمه

وكان قريبًا ولم يَرَ صيّادَنا الباسمــا على التلِّ فانسابَ يذرَعُ أفْقَ الدُّجى حالمًا

# \* \* \*

... وطوقه العاشق الجبلي ومس جبينه وقبّل أهدابه الذائبات شذى وليونه

#### \* \* \*

وعاد به : ببحار الضياء ، بكاس النعومه ، بتلك الشفام التي شغّلت كل رؤيا قديمه

# \* \* \*

وأخفاه في كوخــه لا يَمَـلَّ إليه النَظَرُ الْفَارُ ؟ أَذْلُكَ مُحْلُمُ ؟ وكيف وقد صاد .. صَادَ القَمرُ ؟

#### **\* \***

وأرقَدَه في مهادٍ عبيريّة الرّوْنق و كلّلَهُ بالأفاني ، بعيْنيه ، بالزّنْبق

# - **r** -

وفي القريةِ الجبايّةِ، في حَلَقَات السّمَرُ وفي كلّ حقل تَنادَى المنادون: ﴿ أَينِ القمر؟ ﴾

#### \* \* \*

« وأين أشعّتُهُ المُخْمليّةُ في مَرْجنا ؟ »
 « وأين غلائلُهُ السُحُبيّة في حقلنا ؟ »

#### \* \* \*

ونادت صبايا الجبال ِجميعاً ﴿ نُرِيدُ القَـمَـرُ ! ﴾ فردّدت ِ القُـمَـرُ ! ﴾ فردّدت ِ القُـمَـرُ ! ﴾

- « مسامِر ُنا الذهبيّ وساقي صدى زَهْ رنا ،
- ﴿ وَسَاكُبُ عَطْرُ السِّنَابِيلِ وَالْوَرِدُ فِي شَعْرُنَا ﴾

#### \* \* \*

- « مُقَبَّلُ كُلَّ الجِيراح وساقي شفاه الورود »
- ﴿ وِنَاقِلُ شُوقِ الْفُرَاشِ لِينْبُوعِ مَاءٍ بَرُو دُ ﴾

#### \* \* \*

- " يضي الطريق إلى كلّ أحام بعيد القرار "
- ﴿ وُيُنْمِي جِدَائِلَنَا ويُريقُ عَلَيْهَا النُّضَارُ »

# \* \* \*

- ﴿ وَمِنْ أَيْنَ تَبُرُدُ أَهْدَابُنَا انْ فَقَـدْنَا القَـمَـر ؟
- « ومنذا يرقَّقُ ٱلحاننا ؟ من يغذِّي السَّمَر ْ ؟>

ولحنُ الرعاةِ تردّدَ في وحشةٍ مضنيهُ فضجّتُ برَ جُع ِ النشيدِ العرائشُ والأوديه

#### \* \* \*

وثاروا وساروا إلى حيثُ يسكُنُ ذاكَ الغُلامُ ودقّوا على البابِ في ثورةٍ ولَظَى واضطرامُ

# \* \* \*

و ُجنُّوا ُجنُوناً ولم يَبْقَ فوق الَمرَاقي َحجَر ْ ولا صخرة لم يُعيدا الصُرَاخَ : ﴿ نُرِيدُ القَمَر ﴾

#### \* \* \*

وطاف الصَدَى بجناحيْه ِ حول الجبالِ وطار ْ إلى عَرَباتِ النجومِ وحيثُ ينامُ النّهَارُ

وأشرَبَ من نارِهِ كلّ كأسٍ لزهرةِ فُلّ وأيقطُ و فُلّ وأيقطُ عبيرٍ غريبٍ وقَطُرةِ طلّ

\* \* \*

وَجَمَّعَ من سَكَراتِ الطبيعةِ صوتَ احتجاجُ ترددَ عند عريش الغلامِ وراء السياجُ

\* \* \*

وهز السكون وصاح : الماذا سَرَ قُت القَمْر ؟ » فَجُن المَسَاءُ ونادى : ﴿ وَأَيْنَ خَمَأْتَ القَمَر ؟ »

- **{** -

وفي الكوخ ِكان الغلامُ يضُمُّ الأسيرَ الضحوكُ وُ يُمْطرُهُ بالدموع و يَصْرُخُ: ﴿ لَنَ يَاخَذُوكَ؟»

وكان ُهتَـافُ الرّعاةِ يشُـقّ اليهِ السكونُ فيسقُطُ من روحه في ُهوَى من أسىً وجنونُ

#### \* \* \*

وراح يغنّي للهيمه في جَوَى وانْفعالْ ويخلط ُ بالدَمْع والملح ترنيمَه ُ للجهالْ

#### \* \* \*

ولكن صوت الجماهير زادَ 'جنونا وثوره وعاد يقلِّب ُ 'حلْمَ الغلامِ على حـد ً شفره

#### \* \* \*

ويهبطُ في سَمْعه كالرَّصَاص ثقيلَ المرورُ ويهدمُ ما شيّدتُهُ خيالاُتهُ من قصور

وأين سيهرُبُ ؟ أين يخبّىء هذا الجبين ؟ ويحميه من سَوْرة الشَوْق ِفي أعين الصائدين ؟

#### \* \* \*

وفي أيّ شيء يلفّ أشعتَهُ يا سَمَاءُ وأضواؤه تتحدّى الخابيءَ في كبرياءُ ؟

#### \* \* \*

ومرّت دقائق منفعِلات وقلب الغُلام تز ِّقُة مُدْية الشك في حَيْرةٍ وظـــلامْ

#### \* \* \*

وجاء بفاس وراح يشق النَّرَى في صَجَرْ ليدفينَ هذا الأسيرَ الجميلَ ، وأينَ المفرْ ؟

وراحَ يودِّعُهُ في اختناقٍ ويغسِلُ لونـهُ بادمعِه ويصُبِّ عـلى حظِّهِ ألفَ لعنَهُ

# - 0 -

وحينَ استطاعَ الرُعاةُ الْلحّون هدْمَ الجدارُ وتحطيَم بوّابةِ الكوخ في تَعَبِ وانبهارُ

تدفَّقَ تيَّـارهم في هياج عنيف ونقمه فاذا رأوا ؟ أيّ ياس عيق وأيَّـة صَدْمَه!

\* \* \*

فلا شيءَ في الكوخ غيرَ السكون وغيرَ الظَـلَمْ وأمّــا الغُـلامُ فقد نام مستُغُرَّقًا في مُحلُـمْ

جدائلُهُ الشُقْرُ مُنْسلالتُ على كَتِفَيهِ وطيفُ ابتسام تلكّا يَعلُمُ في شفتيهِ

## \* \* \*

ووجه أن كان البولون شر به بالوضاءه وإغفاءة هي سر الصفاء ومعنى البراءه

#### \* \* \*

وحار الرُعاةُ أيسرَقُ هذا البريءُ القَمَرُ؟ ألم ُ يخطِئوا الإَّنهام ترى؟ ثمِّ ... أينَ القَمَرُ؟

#### \* \* \*

وعادوا حيارى لأكواخهم يسالون الظلام عن القَمر العبقري أتاه وراء الغام ؟

أم اختطفتُ السَعالى واخفتُ فَ خلفَ الغيومُ وراحتُ تكسَّرُهُ لتغذّي ضياءَ النجومُ ؟

## \* \* \*

أم ابتلعَ البحرُ جبهتَهُ البضّةَ الزنبقيّه؟ وأخفاهُ في قلعه من لآليءَ بيض نقيّه؟

#### \* \* \*

أم الريحُ لم يُبْقِ طولُ التنقّلِ من خُفِّها سوى مِزَق خَلِقاتٍ فَاخْفَتُهُ فِي كَهْمِها

## \* \* \*

لتَصْنَعَ 'خفّينِ من جِلْدِهِ اللّين اللّبَنيّ وأشرطة من سناه للهيكلها الزنبقي

وجاء الصباحُ بليلَ الخطّي قمريّ البرُودْ يتوّجُ جَبْهَتَهُ الغَسَقيَّةَ عِقْدُ وُرُودْ

## \* \* \*

يجوبُ الفضاءَ وفي كفّه دورقُ من جمالُ يرُشّ الندى والـُبرُودةَ والضوءَ فوق الجبالُ

## \* \* \*

ومرَّ على طَرَ فِيْ قدمَيْه بكوخ الغُلامُ ورشَّ عليه الضياءَ وقطْرَ النَدى والسَّلامُ

#### \* \* \*

وراح يسيرُ لينجز أعمالَهُ في السُفُوحُ يوزِّعُ ألوانهُ ويُشِيعُ الرضِي والوضوحُ

وهب الغلام من النوم منتعشا في انتشاء فاذا رأى ؟ يا ندرى! يا شدرًى! يا رؤى ! يا سماء !!

## \* \* \*

هنالكَ في الساحة الطُحْلُبيَّة، حيثُ الصباحُ تعوَّدَ الاَّ يرَى غيرَ عُشْبٍ رَعَتْهُ الرياحُ

#### \* \* \*

هنالكَ كانت تقومُ وتمتد في الجو سِدْرَه جدائلُها كُسِيَت ُخضْرةً خِصْبةَ اللونَ ثراً ه

#### \* \* \*

رعاها المساءُ وغذَّت شذاها شِفاه القَـمَـرُ وأرضَعَـها ضوؤه المختفي في الترابِ العَـطـِـرُ

وأشربَ أغصانها الناعماتِ رحيقَ شَذَاهُ وصبً على لونها فضَّةً عُصِرَتُ من سَناهُ

## \* \* \*

وأثمارها ؟ أيّ لون غريب وأيّ ابتكار ُ لقد حار فيها ضياء ُ النجوم وغار َ النّـهار ُ

#### \* \* \*

وُجنّت بها الشَجَراتُ المقلّدةُ الجامِدَهُ فَنَذَ عصورٍ وأثمارُهـا لم تَزَلُ واحده

#### \* \* \*

فن أيِّ أرض خياليَّة رَضَعَت ؟ أي تُر به سقتها الجال الفضَّض ؟ أي ينابيع عذ به ؟

وأيةُ معجزةٍ لم يصِلْها خَيالُ الشَجَرُ جميعاً ؟ فمن كلّ عُصْن طريٍّ تَدَلَّى قَمَرُ

## **-V-**

ومرَّتُ عصورُ وما عاد أهلُ القُرى يذكرون حياةَ الغُلامِ الغريبِ الرُوئ العبقريِّ الجنون

#### \* \* \*

وحتى الجبالُ طوتُ سرّه وتناستُ خطاهُ وأقيارَهُ وأناشيدَهُ واندفاعَ مُناهُ

#### \* \* \*

وكيف أعادَ لأهل ِ القُـرى الوالهين القَـمَـر ْ وأطلَـقَـهُ في السَـماءِ كَا كَانَ دونَ مقر ْ

يجوبُ الفضاءَ ويَنْـثرُ فيه النَـدَى والـُبرودهُ وشِبُه صَابِ تحدّر من أمسياتٍ بعيدهُ

\* \* \*

وَهَمْساً كاصداء نبع تحدّر في عَمْق كهفِ يؤكّدُ أنَّ الغلامَ وقصّتَهُ 'حلْمُ صيفِ

1904

# اغنية للحياة

إذا سالوا في غد عن هو انا ونحن تراب مع الذكريات وراح يجيبه م العابرون بانا مرر نا بهذي الحياة وذ قنا الهوى والمنى والعذاب حاسلافنا ثم عدنا روفات وعفت على أثرينا الرياح ومات وعدنا على المناب تلاشى و مات \* وقال لهم قائلُ : إنَّـنا شربنا الاسى في ثنايا الكؤوسُ

وإن ً ابتساماتِنا كن لونا يغلّف شيئا طوتْهُ النفوس ْ

وإنّا دفعنا أناشيدَنا وأحـُـلاَمنا للرَّجاءِ العَـبوسُ

وكنَّا كَن قبلَنا أُغرَباءَ على الأرض ِثم طَوَتْنا الرَّموسُ

\* \* \*

فن سوف 'يخْبرهم أنَّنـــا شربنا العذوبة حتى سَكِرْنا

وأنَّا ملكنا ضياءَ النجومِ ودجلة والفجْر فيا مَلَكْنا

وكانت لنا من تخدود النسيم وسائد كيلنا وسائد كيلنا وأنّا تركنا وأنّا وأنّا وأخبارَنا للرّياح ونِمْنا

\* \* \*

وأنّا عرَفْنا الحياة ارتعاشا ونبضا وأغنية خالدَه عرَفْنا الغرام الرقيق الجبين وذقْنا لياليّه الساهدة وذقْنا لياليّه الساهدة وكم مرّة قد ضمَمْنا السَعاد ة في هذه الأذرُع الهامدة وذقْنا حنين الجمال اللذيذ وملْح مدامِعنا الباردَه وملْح مدامِعنا الباردَه

وكانت لنا قطرات الندى
وكان النسيم شفاها تمر وكان النسيم شفاها تمر وكان النسيم شفاها تمر وكان تقبل ما جرحته الرياح وكنا نحب الشذى والنخيل وآفاقنا والسهول الفيساح وإن جرحتنا أكف الحياة سكبنا الرضى في شفاه إلجراح وكانت الجراح والمناه والمناه والجراح والمناه والمناه والمناه والجراح والمناه والمناه والمناه والمحروب والمناه والمناه والمحروب والمناه والمحروب والمناه والمحروب والمناه والمناه والمحروب والمناه والمحروب والمناه والمناه والمحروب والمناه والمناه والمحروب والمناه والمنا

#### \* \* \*

وكانَ الوجودُ سخِيَّ اليَدَين فاعطى هوانا ضياءَ القَـمَـرُ ولف خيالاتنا بالعبـــير ومَدَّ علينا ظلالَ الشَجَـرُ وروّى صَدَانا بخمر الكروم وطَهَّرَ أَفكارَنا بالمَطَرُ وتَوَّاَجنا بغصون البنفْسَ جوالزنبق ِالمُخْمليُّ العَطِرُ

\* \* \*

وكنّا له باناشيدنا
وأشواقنا المرحات الوضاء ومن أجله قد هوينا الحياة ومن أجله قد عشقنا الفناء وها نحن بين ذراعي تراه نشيد بين لا يعشرفان انتهاء يعشش في تربَت ينا الجال فيا جهل من ظنّنا أشقياء فيا جهل من ظنّنا أشقياء المحمد

## تحية للجمهورية العراقية

« نظمت هذه القصيدة تحية لثورة ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ » .

> فَرَحُ الايتامِ بضمة حبّ أبويّه فرْحة عطشان ذاق الماء فرْحة تموّز بلّمس نسائم ثلجيّه فرح الظللات بنبع ضياء فرحتنا بالجهوريّه

جمهوریتُنَا، نلفظُها بهَوی و ُخشُوع ْ
نهمسُها، نغمُر ُها قُبَلاً و همی حرَّی
نامُس ُ أحر ُ فَها بشِفَاهِ بقیت دَهْرا
تعطَش ، تارق ، تعْری ، وتجوع ْ
جمهوریَّتَنَا، فرحتَنَا، یا ُحر ْقة أشواق وحنین ْ
نحن عطِشنا لك أعواما
بعنا و سهر نا ، غذ ْیناها أحلاما
والآن ملکناها دفقة ضوء ویقین ْ

#### \* \* \*

جمهوريَّتنا ، طفلتُنا الجذَل العينينُ مولودتُنا السمراء الباسمةُ الشفتَينُ سنوسِّدُها في اذرعِنا ومآقينا سنغذِّيها باغانينا

نحنُ ترقّبناها رَمَنا من دون كَلالُ ورصَدْنا الآفْق ، بحَـثنا مِلْءَ روابينا وحَصدْنا حِقْد أعادينا وحَصدْنا حِقْد أعادينا وأقنا مَهْدا من حبٍّ وشذَى وظِلالُ كَم حفّ به كيدُ الاعداء وسقَطْنا حول قوائيه الولهى شهداء

#### \* \* \*

جموريتُنا دفْقَةُ خيرٍ مَسكوبه تقطُورُ إيماناً وُعروبه تقطُورُ يَتُنا ضوءٌ ، عِطْرْ ، وعذو بَهْ تقطُورُ من أحرُ فِها الطيبه كانت تُحلُما ضاع إلى زرقتِهِ البابُ كانت أشواقاً مشبوبه

يحجُبُها غيمُ وضَبابُ وأخيراً نحنُ لَسْناها بأكُف راعشة ٍ فرحاً وملكناها

\* \* \*

جمهوريَّتُنا ورْدُتنا النَّشُوَى العَطِره أهداها تموّزُ الطيِّبُ أعطاها لرؤانا ، لرُ بَانا المنتَظِيره ، للوادي العطشان ِ الجدبُ وردتُنا البيضاءُ الغَضَّه تغمرنا ثلجاً في تمّوزَ وُحرّيَّه تعطينا عطراً وسلاماً ورؤى بضه تبعُثنا أغنيةً حيّه تحيا تحيا الجمهوريَّه

جمهوريَّتُنا وردتُنا الروحيَّةُ يَحْميها اللهُ كانت تُحلَما ، كانت رؤيا والآن عَدَت أغلى ما غليكُ في الدُنيا وأحب ، أعز ، أرق الورد وأحلاه أ

\* \* \*

في أضلُعنا يا وردتنا الجمهوريَّه في أعيننا نامي فلصوص الورد كِثَارُ في أعداءُ العيطُر العابق ، تُجَّارُ الازهارُ أيقَظَ عِطْرُكِ فيهم أشواقاً ذئبيته السَّوقُ صَحَا يا وردُ حَذَارُ من نقمتِهِ الصهيونيَّه وغالبِهِ الامريكيّه

جمهور يّتُنا ، وردتُنا ، لن نُعْطيها إنّا قد ذُقْنا سُكّرَها بعد الحرمانُ هل نُسْلِمُها لِلصّ الآنُ ؟ جمهوريَّتُنا من دمنا سنُغذيها نحنُ لها إيمانُ يُعْطي ويد تُنْجِدُ جمهوربتَنا عشتِ ، سَلِمْت من الطُغيانُ الله الما على موعدُ

# طريق أحبى

طريقي اليك يمُرُّ باودية لا تبينُ مغيّبة في ضباب التمنّي وعطر الحنينُ ويُسدَلُ فوق ذُرَاها القصيَّة سِتْرُ ضنينُ يلمُمُ أسرارَ أصقاعها عن عيون السّنينُ

#### \* \* \*

طريقي اليك ، وأي طريق مُثير غريب ُ تُرَى سربلتُها الظنون وَمَدُ فضاءٍ مُريب وتاوي الشكوك إليها ، ويسكُن لغْن عجيب وتصر ُخ أسئلتي في رُباها ، وما من مُجيب

## \* \* \*

وكم مُدُن لا تُفَسَّرُ كم قرية مُضنيه ينامُ التناقضُ فيها ويفترشُ الأوديهُ فن فَرَح يتنهَّدُ تُحزْناً ، ومن أغنيه تُذيع شكونا طويلاً ، ومن ذِكر مُنسيه

## \* \* \*

وكم من صحار يعيشُ التعطّشُ في رَمْلها رَوَيتُ تعطّشها بدموعي ، ومن أجلها جمعتُ النّدى قطّرةً قطرةً وعلى تحمُلِها

صَبِّبْتُ دمائي

ومثلى يَفْنَى على مِثْلُها

طريقُ هوايَ هِضابُ عُمُوضِ وأرضُ ظلالُ عَلَالُ وبيدٌ تُطيلُ التمنُّى وتطلبُ ما لا يُنَـالُ هنالك أنهار أسئلةٍ وجهال مُحمَالُ وترسو الليالى شهورا ويَنْسَى السيرَ الهلالُ

وبين المحالين : بين وصولي وبين رجوعي عَرُ رياح تبلُّلُها قَطَرات دُموعيي وأسهَرُ أجهَدُ ، أحفر في لهفةٍ وخشوع لعلِّي أُشقُ طريقاً لحبِّيَ بين 'ضلُوعي (147.)

# خمس' أغان ِ للالم

- 1 -

مُهْدي ليالينا الأَسى والحُرَقُ ساقي مآقينا كؤوسَ الأرَقُ

نحنُ وجدناهُ على دَرَّ بنا ذاتَ صباحٍ مَطِيرُ ونحنُ أعطيناهُ من ُحبَّنا رَبْتَةَ إشفاقٍ وركناً صغيرْ ينبضُ في قلبنا

. .

فلم يَعُد يتركُنا أو يغيبُ عن دَرْبنا مَرّه يتبعُنا ملء الوجود الرحيبُ يا ليتَنا لم نسقِه قطْره ذاك الصّباح الكثيبُ

مُهْدي ليالينا الاَسَى والحُـرَقُ ساقي مآقينا كؤوس الأرَقُ

**- ۲** -

من أين يأتينا الألمُ من أين ياتينا ؟ آخي رؤانا من قِدَمُ ورَعى قوافينا

أمس اصطحبناهُ إلى ألجج المياهُ وهناكَ كسّرناه بدّدْناهُ في موج البُحَيرهُ لم أنبْق عبْره لم أنبْق عبْره ولقد حسيبْنا أنّنا عُدْنا بمنجى من أذَاهُ ما عاد يُلْقي الحُنزْنَ في بَسَماتنا أو يخبىء الغُصَصَ المريرة خلف أغنيّا تِنا أو يخبىء الغُصَصَ المريرة خلف أغنيّا تِنا

#### \* \* \*

ثم استلمنا وردة حمراء دافئة العبير أحبا بعثوا بها عبدر البحار ماذا توقّعناه فيها ؟ غبطة ورضى قرير ماذا توقّعناه فيها ؟ غبطة ورضى عطشى حرار وسقت أصابعنا الحزينات النّغَم .

من أين ياتينا الألم؟ من أين ياتينا ؟ آخى رؤانا من قِدَمْ ورَعَىقوافينا انباله عَطَشُ وفَمْ يحيا ويسْقينا

# - ٣ -

أليس في إمكاننا أن نَعْلِبَ الألمْ ؟ نرجتُهُ إلى صباح قادم ؟ أو أمْسيه نشعُلُهُ ؟ نقْنعهُ بلعبة ؟ باغنيه ؟ بقصة قديمة منسيّة النَعَمْ ؟

ومن عَسَاهُ أن يكون ذلك الألمُ ؟

طفل صغير ناعم أمستفهم العيون تسلكته تهويدة وربتة أحنون وان تبسمنا وغنينا له ينم

#### \* \* \*

يا أصبعاً أهدى لنا الدموع والنَّدَمُ من غيرهُ أغلقَ في وجه أسانا قلبَهُ ثم أتانا باكيا يسالُ أن نُحبِّهُ ومن سواهُ وزَّعَ الجراحَ وأبتسَمْ ؟

#### \* \* \*

هذا الصغيرُ ... إنّه أبرَأ مَنْ ظَلَمُ على عدوّنا المحبّ أو صديقنا اللدودُ يا طعْنةً تريدُ أن نمنحَها تُحدودُ دون اختلاج عاتب ودونما ألمُ

يا طفلَنا الصغيرَ سَاعَنا يداً وفَمْ تَخْفِرُ فِي عُيُوننا معابراً للأدمعِ وتَسْتَثيرُ بُحرَحنا فيموضع وموضع ِ وتَدَمْ إِنَّا عَفَرْنا الذنبَ والإيذاء من قِدَمْ

## **- } -**

كيف ننسَى الألَمْ كيف ننساهُ ؟ من يُضيءُ لنا ليل ذكراهُ ؟

سوف نشر به ٔ سوف ناکلُه ٔ وسنقفو شرود خطّاه ْ وإذا نِمنا كان هيكلُه ُ هو آخـــرُ شيءٍ نَرَاهُ

\* \* \*

وملامحُهُ هي أوّلُ ما سوف نبْصرُهُ في الصباحُ وسنحملُهُ مَعَنا حيثُما حملتنا المُنني والجراحُ

\* \* \*

سنُبيحُ له أن يُقيمِ السُدودُ بين أشواقنا والقَـمَـرْ بين ُحرْقتنا وغديرٍ بَرُودْ بين أعيننا والنَـظَـرْ

وسنسمح أن يَنْشُر البَـلْـوى والأسى في مآقينا وسنـُـوَّ ويه في ثِنْـية ٍ نَشْـوكَ من ضلوع أغانينا

\* \* \*

وأخيراً ستجرفُهُ الوديانُ ويوسدُهُ السيانُ ويوسدُهُ الصُبَّيْر وسيهبيطُ واديَنَا النسيان يا أسانا ،مساءُ الخيْرُ !

\* \* \*

سوف ننسى الألم سوف ننساه ُ انّـنا بالرضى قدسقيناه نحن تو جناك في تهويمة الفجر إلها وعلى مذبحك الفضي مر غنا الجباها يا ألم ومن الكتان والسمسيم أحرقنا بخورا ثم قد منا القرابين ورتلنا سطورا بابليات النغم

#### \* \* \*

نحنُ شَيِّدُنَا لَكَ المعبَدَ بُجدرانَا شَذَيِّهُ ورَ شَشْنَا أَرَضَهُ بِالزَّيْتِ والحَمْرِ النقيِّه والدموع المحررقه نحن أشعلنا لك النيران من سَعف النخيلِ

وأسانا وَهَشيم القمح في ليل طويل ل

\* \* \*

نحنُ رتّلْنَا ونادَیْنا وقد منا الندور :

بَلَح من بابلِ السَکْرَی و خُبْر و خور ورود فر حه فر حه ملّینا لعینیك وقر بنا ضحیه و جَمَعْنا قطرات الادم ع الحری السخیه و صَنعْنا مَسْمَحه و صَنعْنا مَسْمَحه

\* \* \*

أنتَ يا مَنْ كَفَّهُ أعطت لحونا وأغاني يا دموعا تمنح الحكمة ، يا نبع معان يا تَرَاءً وخُصوبَهُ

يا حناناً قاسياً يا نقمةً تقطُرُ رحْمَه نحنُ خبّاناكَ في أحلامنا في كلّ نغْمه من أغانينا الكئيبه (١٩٥٧)

# أغنية للاطلال العربية

 وتلك المرابع حيث الطباء سرحن قديا وتلك الطسلول منازل يعرب يفنى الوجود ويلبَث منها شذى لا يزول وشعر نسد عربي القوافي وشعر نسد عربي القوافي يظل يبرعم مشل الفصول إذا دَرَسَت دِمْنة هب الف ام

\* \* \*

تنادیك یا عربی رمال معطرة باریج القید، م معطرة باریج القید، م دیار العروبة ما لامستشها قدیماً سوی تشبکا قدیماً سوی تشبکا وقفت بها اليوم : أين الهـواد جُ ؟ أين الحُداءُ ؟ وأين الخِيمُ ؟ تَرَحَّلَ فرسانُها وانطـوتُ أناشيدُهـا وزَوَاهـا العَدَمُ

\* \* \*

وتستعجم الدار يا عـربي وتشعجم الدار يا عـربي وتنعثر ق في صمنها لا تجيب فإن تبنك ، تستبك بحدرا نها يرد عليك السكون الرهيب مسارح آرامها دنستها مسارح نزار وبكر ووائب لريب وأرض نزار وبكر ووائب لل خطوا على رمنها تيل أبيب

ويَصْعَدُ فِي الليل همسُ كئيبُ تردّدُه الليمنُ الماحله تودّدُه اللامَنُ الماحله تغلّفه عبرياء الطُللول وعدزّة أحجارها الذابله ويُشْقلُه رجع خطو القوافل لي في رمسل تلك الربي القاحله متى يا زمان تعدودُ الحياة الينا وتنطلق القافلَه ؟

\* \* \*

فيا عربيّ أصخ لنداء تحَدَّرَ من رَحْبَة الأبديّه وقف حاسراً تحت ضوء النجوم على رَبْع ِ تلك الطلول الأبيّه

و قُلُ يا رمالَ الجزيرةِ يا كُالَ نَ ملحمةِ العَرَبِ الأزليّلة في عَلَم الحياةُ عَلَم الحياةُ العربيّة العربيّة العربيّة العربيّة (١٩٦٣)

## مشغول في آذار

ينامُ الوردُ أو يصحو ويبسِمُ في المَدَى ليلُ ندٍ أو ينتشي صُبْحُ سواءٌ ذاكَ أو هذا ، حبيبي ، أنت مَشْغولُ سُدىً مني أوتارُ تصلّي وتراتيلُ على مكتبك الباردِ تنكب بلا أحلامْ وتسرقِ روحك الارقامْ وعند رتاجك المسدودِ ترتد المواويلُ وقد أضحك ، قد أبكي ، وأسهَرُ في الدُّجى وأنام سواء "... أنت مشغول أ باوراقك ، والحب على المكتب مقتول ، ألا فلتَسْقط الاوراق والاقلام ْ

\* \* \*

وآذارُ النَدِيُ وأنا ... وراءَ البابُ نرُشُ جبينَكَ الجدِّيَّ بالاطيابُ نرُشُ جبينَكَ الجدِّيَّ بالاطيابُ نرَقْرقُ في دواة الحبر بعضَ تحرَّق الموجِ ونننجي خشب المكتب من بَرْ دِ ومن ثلج ونهٰ ديك النَدى والعِطْرَ كاسَ شرابُ حبيبي فافتح الابوابُ عبديا فافتح الابوابُ عبرنا الصخر والاشواكُ عبرنا الصخر والاشواكُ ووديانا من الآهات والاوصابُ

أتينا ها ُهنا لنراك ْ حبيبي فافتح ِ الشُـبّـاك ْ

\* \* \*

ويمضي الوقت والأبواب تر فضنا حبيبي المر هق المشغول إفتحها فنحن أهنا أنا والشمس نحمل أسمرة النهر وأكوابا من العيطر وأحز مة أنجم وسنا حبيبي فافتح الأبواب ، نحن هنا جميعا :

أنتَ ، آذار ُ ، وفرحةُ حبّنا ، وأنا (١٩٦٣)

## ولكنها ستكون الأخيرة

د ترجمة تصرف للقصيدة المعنونة : It's not Going To Happen Again للشاعر الإنكليزي روبرت بروك »

أجل أنا أشبعت روحي وغذ يت هذي الشفاه وأشربت فلبي حتى سكير الشفاه أجل أنا أعطيت أثمن ما منحته الحياه كؤوس الهوى البلسمي العطير وكم قد سكير ت بافراحها وبلغت الذرى وكم قد سكير ت الدموع الغزيره

ولكنتها ستكون الأخــيرة يا صاحبي ولكنتها ستكون الأخــيره

#### \* \* \*

وتعرفُ هذا بُنينةُ في دَرَكاتِ الجحيمُ ويُدْركه توبة وجيلُ وكم غنمتُهُ أناشيدُ قيس بصوت رخميمُ وواست به حزن ليلى الطويلُ وكم رددته شفاهُ كثيرَ في نَشُوةِ لعمرة وهي تموتُ كسيرَه ولكنها ستكونُ الأخيرة يا مُحلُوتي ولكنها ستكونُ الأخيرة

## وردة لعبد السلام

« نظمت الشاعرة هذه الأغنية في مساء اليوم الذي
 أعلن فيه اعتقال السيد عبد السلام عارف بتهمة
 التآمر سنة ٨ ٩ ٨ ٥

في جــداولنا في شِفاهِ روابينا ريْبة وظلام وسؤال تحرَّق مل عَلَم أغــانينا: أينَ عبدُ السلام ؟

\* \* \*

والعروبةُ تسالُ : أينَ أضعناهُ ؟ صوتُها محزونُ هل نقولُ لها إِنّنا قد رَمَينْناهُ فيظلامالسُجون؟

أيّ ذنب َجناهُ ؟ عربيّ الشفَاهُ ؟

ولماذا سنسجنُـهُ ؟ يسالُ الرافدانُ هل نقولُ لها إنّـه يا شواطئ كانُ

\* \* \*

بـــدم ِ الثُوّار ْ خجلا واحمرار ْ نَبَأُ أَنكرتُهُ المروجُ الخضيبَه وسيلبَثُ فوق خدود العروبه

\* \* \*

حافة الكاس ِ مطلع الشمس.؟

والملايينُ ترقدُبُ في ُحر ْقة وانفعال ْ صوتُها رنّ يُلْقي السؤالَ متى يا جَمال ْ

\* \* \*

لكَ عبد السلام يا عدو الظلام والملايينُ تحمل في يدهــــا ورده يا نصيرَ العروبة والحقِّ والوَحـْـده

## اغنية للقمر

كاسُ حليب مثلّج تَرفِ أَم جدولُ سائلُ من الصدف ؟ أم جدولُ سائلُ من الصدف ؟ أم خدود ليل معطّر السُدُف خدود ليل معطّر السُدُف أم حق عطْر ملوَّن خضِل خضِل يقطُر شهدا لكل معترف ؟ أم أنت خد مُن نبق أرج أرج أم أنت خد مُن نبق أرج أرج ينعسُ فوق الأعشاب والسَعَف ؟

يا فضّةً كالضياءِ ليّنـــةً يا لونَ 'حبّي القديم يا شغَـفي

\* \* \*

ما أنتَ يا دورقَ الضياءِ ويا كواكباً في الظلام مُنْصَهِره ؟ ما تُتَـللا سَوْسنــّةً سَكَــت ْ

يا قبلا سوسليه سخبت شهدا مُصَفَّى في ليلةٍ عَطِرَهُ

يا تخْباً للجمال يا تحزَما من زنبق في السماء مُنْعَصِرَهُ

ويا شِفاها من الضياءِ دَنَتُ تَمْسَحُ وجه العرائشِ النَـضِرَه

يا بركة العِطْر والنعومة يا سلّة فللّ في الأفْق منحدره

يا زورق العاشقين تحملُهُم عبر عبد عبد عبد عبد الأحلام والكسل عبد على خساح مريَّش يقظ على يفرُشُ درب الغرام بالأمل يا منبعا يسكُب النُعاس على ما أر قته الاشواق من مُقل يا ساقي الاعين الرقاق رؤى على يا كوب نوم مخدد مر تميل

يا إصبَعاً يلمُسُ الجراحَ ويا مُبَعْثرَ الأغْنياتِ والقُبَل

\* \* \*

جزيرةُ في الدُّجى معلَّقــةُ فجريَّـةُ اللون ِ والتبـاشير طافية فوق جدول عبيق مسحور مكوكب الشاطئين مسحور مكوكب الشاطئها مهد حرير وكنش بلور مهد حرير وكنش بلور يا توبة القبيح يا شراع هوى ملوت الاسارير يا ندم الليل والظلام ويا كفارة الغيثم والاعاصير

\* \* \*

أذِبْ شظایا أشِعّة ورؤی فضّه في الليل واغمُر سُطو َحنا فِضَّه وانفُضْ جناحيك في الفضاء يَسِلْ لون جناح الفراشة الغضّه لون جناح الفراشة الغضّه

لولاك لم ترفض الظلالُ ولم تبرُدْ كؤوسُ الزنابيق البَضّه غزلْت َ أحلامنا وأرضَعنا ضياؤك العذبُ ومضة ومُضه يا كُوَّة الفَجْر في دُجَى تعيب يا كُوَّة الفَجْر في دُجَى تعيب يا مُطْعِمَ الياسمين في الروشه يا مُطْعِمَ الياسمين في الروشه

\* \* \*

البَثْ كَا أَنتَ عَالَمَا عَجِيزَتْ أَرُوا ُحَنَا أَنْ تَعَيْ خَفَايَاهُ الرَّوا ُحَنَا أَنْ تَعَيْ خَفَايَاهُ يَا نَاسِجَ الشِعْرِ يَا بَقِيَّتُهُ فَي عَالَم الطُّلَمَتُ مَرايَاهُ أَيُ نَشْيَدٍ لَم ينبجس عَسَلًا أَيُ نَشْيَدٍ لَم ينبجس عَسَلًا وأنتَ تَفْتَرٌ فِي تَنايَاهُ وَأَنْتَ تَفْتَرٌ فِي تَنايَاهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْم

أنت منحت الغناء لذّته يا نبضة الوزن في حناياه فابق وراء الحياة أخيلة الشِعْر فيها والحب والله الشِعْر فيها والحب والله

## ثلج ونار

تسالُ ماذا أقصدُ ؟ لا ، دَعْني ، لا تسالُ لا تسالُ لا تسالُ لا تطْرُق بو البَهَ هذا الرُكُن ِ المُقْفَلُ الرَّكِن ِ المُقْفَلُ الرَّكِن ِ المُقْفَلُ الرَّكِن ِ سِنْتُر مُسْدَلُ الرَّكِنِ عِجْبُ أسراري سِنْتُر مُسْدَلُ إلى وروداً قد تذْبَلُ الستارِ وروداً قد تذْبَلُ

#### \* \* \*

إن أنا كاشفتُك ، إن عرّيتُ رؤى حبّي وزوايا حافلةً باللهفة في قلبي فستغضّبُ مني ، سوف تثورُ على ذنبي

وسيَنْبُتُ تأنيبُكَ أشواكًا في دربي

#### \* \* \*

وإذا ما رُحْتَ تؤنّبُني، هل أنسحبُ ؟ هـل أنسحبُ ؟ هـل يقبَلُ ثلجَ عتابكَ قلبي الملتهبُ ؟ أترى أتقبّلُ ؟ لا أضطربُ ؟ لا أضطربُ ؟ لا إلى الغيضبُ الغيضبُ الغيضبُ الغيضبُ الغيضبُ

#### \* \* \*

وإذا أنا ثرت عليك وعكرت الاجواء مرارة لفظ جاف أو حرف مستاء فستغضب أنت وتنهض في صمت وجفاء وستذهب يا آدم لا تسال عن حواء

#### \* \* \*

وإذا مــا أنتَ ذهبتَ وأبقيتَ الشَوْقا

عصفوراً عطشاناً لا يحلُمُ أَن يُسْقَى وليالي لا تعرفُ لا فجْراً لا شَرْقَا وإذا ما أنت ذهبت ... فاذا يتبقى ؟

#### \* \* \*

لا ، لا تسال ... دعني صامتة منطويه أترك أخباري وأناشيدي حيث هي التركني أسئلة وردودا مُنْزويه ورودا تبقى تحت ثاوجك منحنيه

#### \* \* \*

يا آدمُ لا تسال ... حـوّاؤكَ مطويّه في زاويةٍ من قلبك حـيرى منسيّه ذلك مـا شاءتُهُ أقـدارُ مَقْضيّه آدم مثلُ الشَلْج ، وحـوّالا ناريّه

## أغنية حب للكلمات

فيمَ نخشَى الكلماتُ وهي أحياناً أَكُمْ أَن ورودِ وهي أحياناً أَكُمْ أَن ورودِ باردات العيطُرِ مرّتُ عذّبةً فوق خدودِ وهي أحياناً كؤوسُ من رحيقٍ بُمنْعِشِ رَسَفَتْهُا ، ذاتَ صيفٍ ، شَفةٌ في عَطَشِ

\* \* \*

فيم نخشى الكلمات ْ إنّ منها كلمات ٍ هي أجراس ْ خفيّـه ْ رَجعُها يُعلِن من أعمارنا المنفعلات فترة مسحورة الفجر سخيّه قَطَرَت حسّا وحبّاً وحياة فلماذا نحن نخشي الكلمات ؟

\* \* \*

نحنُ أُذنا بالسكونِ وصمتنا، لم نشأ أن تكشف السرَّ الشِفاهُ وصمتنا، لم نشأ أن تكشف السرَّ الشِفاهُ وَحسِبنا ان في الألفاظ غولاً لا نراهُ قابعاً تُخبِئُهُ الأحرُفُ عن سَمْع القرونِ نحنُ كبّلنا الحروف الظامئه لم نَدَعْها تفرشُ الليلَ لنا مستنداً يقطشُرُ موسيقي وعطشراً ومُمنَى وكؤوساً دافئه

فيم نخشى الكلمات ؟ انها باب موكى خلفية أين فُذ منها عَد نا المُبهَم فلنرفع ستار الصمت عنها انها نافذة ضوئية منها يُطِلَّ ما كتمناه وغلفناه في أعماقنا من أمانينا ومن أشواقنا فتى يكتشف الصمت المملأ

\* \* \*

أنَّنا عُدْنا نُحِبِّ الكلمات ؟

ولماذا نحن نخشَى الكلمات ؟ الصديقات التي تأتي إلينا مَن مَدَى أعماقنا دافئة الأحر ُف ِ ثَرّ هُ انها تَفجؤنا ، في غَفْلةٍ من شفتينا وتغنّينا فتنثالُ علينا الفُ فكره من حياة خصْبة الآفاق َنضْره رَقَدَتْ فينا ولم تَدْر ِالحياة وغدا تُلْقي بها بين يدينا الصديقاتُ الحريصاتُ علينا ، الكلماتْ فلماذا لا نحبّ الكلماتُ ؟

\* \* \*

فيمَ نخشى الكلمات ؟ ان منها كلمات مُخْمليات العُذوَبه قَبَسَت أحرفُها دِف ءَ المُنى من شَفَتين ان منها أخرا جَذ ْلى طروبه عَبَرَت ورديّة الأفراح سَكْرى المُقْلتين كَـلِمات شاعريّات ، طريّه أقبلت تلمُسُ خدّينا ، حروف نامَ في أصدائها لون عني وحفيف وحماسات وأشواق خفيه

\* \* \*

فيم نخشى الكلمات ؟ إن تكن أشواكها بالأمس يوما جر حتنا فلقد لفت فراعيها على أعناقنا وأراقت عطرها الحلو على أشواقنا ان تكن أحر فها قد و خز تنا و لَو ت أعناقها عنا ولم تعطيف علينا فلكم أبقت وعوداً في يدينا وغدا تغمر نا عطراً ووردا وحياة آه فاملا كاستينا كلمات م

في غد نبني لنا عُش رؤى من كلمات سامقاً يعترش اللبلاب في أحر ُ فِهِ سندُديب الشيعر في زُخر ُ فِهِ وسنر وي زهر ه بالكلمات وسنر في شر فق للعطر والورد الخجول ولها أعمدة من كلمات ومرا باردا يسبح في ظل ظليل طليل حرست ه الكلمات

\* \* \*

عُمْرُ نَا نَحِنُ نَذَرَنَاهُ صلاة هَلَمَن سوف نصلّيها ... لغير الكلماتُ ؟ (١٩٠٤)

## ثلاث اغنيات عربية

-1-

#### الساعــة

« لقد دقت ساعـة العمل الثوري » [ جمال عبد الناصر ]

دقّت الساعة في أرض بلدي العربيّه جلجلت ، ضجّت ، ودوّت ملء وديان قصيّه غلغلت على بساتين النخيل العنبريّه وتلوّت في صحار رَسَخَت كالأبديّه

دقّت الساعة واهتزّت لها سُمْرُ الصحاري وارتوت بيد عطاش لانبلاج ، لانفجار ورمال لم تزل منذ عصور في انتظار فتحت أذرعها العطشي وألوت بالإسار

#### \* \* \*

إِنَّه الفجرُ فهُبِّي يا مـــــلايينُ وموجي إِحْلَى أَعْنَيْهُ السَّحُو إِلَى تُخضُر المـــروجِ ووعـــودا مورقات عربيّات الأريج نبضت بـــين الحيط المُترامي والخليــجِ

#### \* \* \*

إثنتا عشرةً من دقّاتها هـزّت رُبَانا أيقظت تاريخَنا القوميّ في قعثر دِمـانا

غلغلت عـــبر صحارينا النَشَاوَى وقرانا وسمعناهـــا تنادي وأفَقُنا من كرانا

### -4-

### اللصوص

إنّه الليلُ كلُّ الحدودُ غرقتُ في مَدَى غيهبيهُ بدياجيهِ لفَّ الوجودُ أيّها العربيّ انتبه

\* \* \*

رَحباتُ المَدى النائياتُ زخرتُ بخُـُطـَى الأعداءُ من وراءِ ضفافِ الفراتُ والخليـــجِ إلى صنعاءُ

ولصوص هناك كثار كلام علم عَشَع وخداع أقبلوا من وراءِ البحار يسرقون طعام الجياع أقبلوا من

\* \* \*

نزلوا أرضَـك السمراءُ يسرقون اَلجني والتمورُ ياخذون النـَرَى والهواءُ يخطفون النـَدَى والنور

\* \* \*

يسلبونك لو يقدرون خضرة الشَجَر المبتسِم عنقون الاغاني الحنوب ينعون الكركري والحلّم

\* \* \*

اتنهم يقطعون الطُرُقُ ويسُدّون كلّ سبيـلُ فاستفق من كر اك استفق أيّها العربي النبيــلُ

## النسر المطعون

حيثُ النخيلُ السامقُ المزدهي حيثُ الصحارى المُحرُ قِات الرّمالُ ،

حيثُ الينابيعُ وكاساتُها تقطرُ شهداً وتغذّي التلالُ

وحيثُ أغنيّاتُ أنهـارنا تشدو بها شِفاهُ ربيح ِ الشِمالُ

هناكَ ألقى طائر ُ ظلّه ُ ضخما ، إلهيّا تحدّى الححال ُ

أجناه مبسوطان فوق المدى من الخليسج للمحيط السحيق في كبرياء الريش تحيا ذررى وأعصر يقظل ومجد عريق أقسام فوق الأرض لا يرتقي نحو الأعالي في الفضاء الطليق واللانهايات تنادي وفي ندائها همس الخلود العميق

#### \* \* \*

في قلبه النابض قــد أغمدوا رمحاً غليظ الخدِّ خشْنَ الشَّفاه من صدره الحرِّ يغذَّي الثَّرَى والوردُ يستنبتُهُ من دمــاهُ یا رمح اسرائیل مها ارتوی من جنعیه من روحه من مناه من مناه من مناه کی من کر آنا عربی الشذی والضوء ، یبقی عربی المیاه مناسوء ، یبقی عربی المیاه مناسو

#### \* \* \*

يافا وحيفا في غدر نلتقي فنحن والضوء على مدوعد تبقى فلسطين لنا نغمة قدسية على فرم المنشد ونسر ال الشامخ لن ينثني أمام باب الزمن الموصد غدا فلسطين لنا كان إسرائيل لم توجد

### خصام

زمانُ الصَفَاء مَضى وتلاَشى مع الذكريات وها نحن مختصاتُ وجاء زمانُ الصِرَاعِ فلا لُطْفَ لا بَسَماتُ ولا دفقةُ من حنانْ

\* \* \*

وها نحنُ مختصان ِ دفنتًا الوئامُ وراء التوتدر في قعر ألفاظنا البارده ولم نُبثق ِ كاساً ولا منهلاً للغرامُ ولم نُبئق عُشًّا لأحلامنا الساهده

#### \* \* \*

وها نحنُ نكشيفُ عمّا انطوَى باعماقِ أنفسينا من عيوب جميله ويُدرُكُ كلّ بان الموى مطوى مطوى من معايبنا المتر فات الاصيله ولم يُبثق إلا محاسننا الفجّة الستحيلة

#### \* \* \*

وهبا نحنُ نعرفُ أبعادَنا الشاسِعه وما امتد في عُشقها من خشونه وكيف ملكننا عيوبا منوعةً رائعه تُخَبَسىء أو جُهَها خلف ستر الرضكي والليونه

# وخلف الوداعة خلْفَ السكينه

#### \* \* \*

وفي َلحظاتِ الصفاءِ لَمَسْنا شذانا الرصينا وذُقْنا محاسنَنا السَمْحةَ الْمنْعِمه وذاك الطلِلاءَ الذي لفّ أعماقنا اللبهَمه وغطتي الحماقة والضَعْف فينا

#### \* \* \*

وفي كخظات الحنين ِ هُورْينا بَسَاطَتَنَا وَعَشَقَنْا العُنْدُوبِهِ وَهَا نَحْنَ نَعْشَقُ مَا تَخْلُقُ الآدميَّةُ فَينا وَنَامُسُ أَعَاقَنا الشَّاسِعاتِ الرهيبة وما في حماقتنا من جمالٍ شَدْ و خصوبه

وكنا عشيقنا أنبثاق الحرارة في مُقلتَ ينا فدَ عنا نُخب النُضوب وكنا هو ينا التورد والشيعر في شفتينا فلم لا نُخب الشحوب في لا نخلف ركنا من المقت بين يدينا ٢ ولم لا نخلف ركنا من المقت بين يدينا ٢

\* \* \*

وكنا عَقدْنا الصداقة بين المحاسن فينا فدعنا نُقيم أُسسَ الحبِّ والودَّ بين العيوبُّ وأُفسح مكانا لبعض الحماقات بعض الذُنوبُ ودعنا نكُن بشراطافحين نفيض جنونا وننضَحُ ضِحاكا ودمعا سَخينا ( ١٩٠٤ )

## اسفار

ترجمة تصرف لقصيدة عنوانها Travel للشاعر الانكليزي روبرت بروك Rupert Brooke

حين نزلت (تونس) الكبيره كُسُّرَ قلبي قِطَعا صغيره

\* \* \*

ثم استطعت بين تختْل (البصره) ألصاقَ قلبي حِكسرةً فكسره

وفي (دمشْقَ) عاد قلبي قِطَعا ولاحَ عجز ُ الصمغ ِ عن أن يَنْفَعا

\* \* \*

وها أنا في أرض "مصري" أعلمُ بانً ما كُسّر ليسَ يُلْحَمُ (١٩٦٥)

# نحن وجهيلة

جميلة ! تبكين خلف المسافات ، خلف البلاد و تُر ْخين شعر ك كفتك دمعك فوق الوساد أتبكين أنت ؟ أتبكي جميكه ؟ أما منحوك اللحون السخيّات والاغنيات ؟ أما أطعموك حروفا ؟ أما بذكوا الكامات ؟ ففيم الدموع إذت يا جميله ؟

ونحن منحنا لوصف جراحك كل شفة وَجر حنا الوصف ، خد ش أسماعنا المر هفه وأنت حملت القيسود الثقيله وحين تحر قت عطشى الشيفاه إلى كاس ماء حشد نا اللحون و قلنا سنس كتها بالغناء ونشدو لها في الليالي الطويله

#### \* \* \*

و قُلنا : لقد أرتفوها الدماء ، سَقَو ها اللهيب و قُلنا : لقد سمتروها على خَشَباتِ صَليب و قُلنا : لقد سمتروها على خَشَباتِ صَليب ورحنا نُغَنتي لجيد البُطوله وقلنا : سندُنقذُها ، سوف نفعلُ ! ، ثم عَرقنا وراء مَدى «سوف بين الحروف النشاوى وصحنا

# تعيشُ جميـــله ! تعيشُ جميله !

#### \* \* \*

وذُبْنا غراماً ببسمتها وعشقنا الخدود وأذكى هوانا الجمال الذي أكلته القيود وهنا بغمسازة وجديلة أمن حروها الثر نطعم أشعارنا بالمعاني اهذا مكان الأغاني الذن فاخجلي يا أغاني وذوبي أمام الجراح النبيلة

#### \* \* \*

ُهُ مُّ حَلَّوها جراحَ السكاكينِ في سوء نيه ونحنُ نحمَّلُها في ابتسام و ُحسْن طويه \_ جراحَ المعاني الغـــلاظ الجهوله فیا کجیراح تعمیّقُ فیها نیوبُ فَرَنسا و ُجرْحُ القرابةِ أعمقُ من كلِّ نُجرْحِ وأقسى فوا خجلتا من جراح جمیسله ! (۱۹۰۸)

# إن شاء الله ...

ناديتُ الوردةَ ذات صباحٍ : ﴿ يَا وَرِدَةُ إِنِي عَطْشَى ﴾ فَرَ نَتُ وَانْتَفْضَتُ وَابْتَسَمَتُ وَابْتَسَمَتُ مَنْحَتَنِي الْعِطْرَ ، اللَّونَ ، الحبّ ، وما مجلّتُ فرشَتُ لِي خدّيْمًا وحنت فرشَتُ لِي خدّيْمًا وحنت وسالتُ حبيبي أن ألقاهُ فتطلّع في وقال : أجل ، ان شاء اللهُ ...

بضعة ألفاظ ثم َمضى وعدٌ منه وحماسٌ من قلبي ور َضى وغداً أو بعد غدٍ يحضُرُ إن شاء اللهُ ...

\* \* \*

إن شاء الله ...

وعد في شَفَة الزنبق غطّى المر ْجَ شَذَاهُ وَالَّـقُ فَجِر مِنبثق خلفَ مسافات مبهوره وتالّـقُ فَجِر منبثق خلفَ مسافات مبهوره ونسائمُ تعبُر في وديان مسحوره (إن شاء اللهُ ) رؤى أغنية طافحة و ندى وصلاه (إن شاء اللهُ ) تسابيح وصدكى أجراس و بشاشة كاس لامس كاس من

( إِن شاء الله ) تفجّرُ أعيادٍ وحياهُ و تَلاقِي أعنابٍ ومياهُ

( إن شاء الله ) ... وسحّت أمطار آرَّ آرَّ وَ فَجَّرتِ العَالَمَ بِالْخَضَرَ هِ ( إن شاء الله ُ ) وجاشَ البحر ُ وأعطانا سمكا ولآلي ورشاشا رطّب َ أو ُجهَنا ورؤانا ( إن شاء الله ) وألف يد مرّت ْ وتيقَّظَ ألف ُ و تَر ْ وتألّقَ حولي ألف ُ قَر ْ وأنا ما زلت أعيش وأحلُمُ أن ألقاه ْ فتى يُشرِق لي فجر ُكِ يا ( إن شاء الله ) ؟

#### \* \* \*

(هل) و (متى) لحنُ جفون ِ ضارعةٍ وشفاه وجواُبهما: إن شاءَ الله ... هل تحضرُ ؟ هل ياتي الَمطَـرُ ؟ هل يسخو العِطـرُ وينهمرُ ؟ إن شاء الله أ إن شاء الله أ ومتى يسسري نسخ السكر أ في الر مان الحامض ؟ والفجر أمتى يظهر ؟ والشاطىء أبعد ضنى الاسفار متى سنراه إن شاء الله ؟

# حدود الرجاء

« في انتطار إعلان الرحدة الثلاثمة سنة ١٩٩٣ »

كنا نراها في صباب الكرى ملفوفة الهيكل بالستحيل كنا شفاها عطشت والتظت والتظت وكان مرآها أيروسي الغليل كنا مليين أنعاني اللظى وظلم افوق منانا ظليل

وكانتِ الاحلامُ تُلْـقي بنـــا في كلُّ فجر ٍ فوق صحو ٍ ثقيلُ

\* \* \*

وكم عَبرْنا نحو هـا من مَدى الرّبحُ فيه تلتقي بالانـينْ دماءُ مقتولينَ من يَعْربِ تضجُ في أعماق ليل حزين تضجُ في أعماق ليل حزين وموكب يعقبه موكب من شهداء سقطوا هاتفين ياصوتها ، يا وجهها ، يا أسمَها يتحدّى السنبن شياءً يتحدّى السنبن

الوحدة الكبرى شدونا بها ونحسن في المهد صغار المني ونحسن في المهد صغار المني وكم بنينا صرحها المشتهي على تسلال الرمل في المسينا وكم حسبنا أنها قد دنت منيا فاخفى ضوء ها المنحنى وجه سرابي السنا كم هوى كل رجاء دونه منخنا

#### \* \* \*

لا نخسلة تضحك في أرضنا لا زارع أينشيد لا راعيه و المحقة أراضينا وأشجسارنا وارتحلت أطيارنا باكيه

\* \* \*

نحن عسبرنا كل أفق ناي نبحث عنها عن شذاها الجميل فعن لونها عن روحها عن صدّى منها منها يدوّي في السكون الثقيل واليوم جئنا أرضها وانطوى في السدلم الطويل في السدلم الطويل

وانصرَمَتْ تلك السنينُ التي تاهت ُخطاها في صَباب العويلُ

واليومَ حـــانَ الفجر يا أمّـتي فنحنُ قارَبْـنا حدود الرّجاءُ

تلاُلها تبدو وراء المدَى مُغرَقةً في غهرة من ضياء ،

الوحدة الكبرى دنا ركبُها منّا فيا بشرك الشيفاه الظيماء ،

يا فرحة السارينَ تحت الدُجى قد لاحت ِ الدارُ وحانَ اللقاءُ

(1174)

## الوحدة العربية

« عند إعلان ميثاق الوحدة الثلاثية من القاهرة في ١٧ نيسان ١٩٦٣ ٢٠

يا صميم الدُجى الذي أسدلَ السِتْ

رَ على بيدِنا الرِحابِ النقيّـهُ

يا جراح التقسيم ، يا عار إسرا

ثيل في جبهة الصَحَارى الأبيّهُ

يا مسيل الدماء من عُنُق المو

صل باسم السلام والحريّه

يا ُصراخَ الجنوبِ من أرضنا اللهُ حبعة ِ الرَّمْلِ بالدماءِ الشذيّـهُ

يا سنينا مقتولةً في أَثرَى تا ريخِنا لم تَزَلُ رؤاها طريّه ْ

يا قبوراً تضمُّ قَتْـلَى عِطَاشاً فوق أرض ِ الجزائر ِ العبقر يّهُ

إستفيقي من الكَرَى إن فجراً قد الزنبقيّه ،

ُحـــزَمُ من سعادةٍ وضياءٍ دَفَقَتُ في الدَيَاجــــر الغَيْهبيّه

طوتِ النيلَ واحتوت بَرَدَى وأحـ عَضَنَتْ دجلةً بكفٍ نديّهُ

إِنّها ساعةُ الَمدَى أعلنتْ دقّ التها فجرَ أمّتي العـــربيّهْ

\* \* \*

كم َحُلُمْنَا بُوَحُدْةِ العَرَبِ الكُبْ رى وهِمْنَا بِفجرِهَا الوُضَّاءِ

كم َشدَو ْنا بها، عروبتُنا َظمْ اى إليهـا تظَلّ دون ارتواءِ

ورأينـــا ديارَنا مِزَقاً دا مية الاعداءِ الاعداءِ

لم يَعُدْ زُهْرُهَا الطريُّ الْمَنَدَّى عربيِّ الْألوانِ والأشـــذاءِ

برة بعد انتصابة الكبرياء

وخرجنا 'مشَرَّدينَ فمن صَحْـ راءَ ممتـــدّةٍ إلى صحْـراءِ

وتركنا أنهارَنا تسكُبُ الما ءَ رحيقاً في أكـــؤس الغُرَباءِ

ثم جــاء الضياءُ وافتر فجر ُ عبر َ الفضاءِ عبر َ الفضاءِ

في سكون ِ الصباحِ جلجلتِ السا عــةُ مِـــــلْءَ المهامِهِ السمراءِ

تُعْلَنْ الوَحْدَةَ الكبيرةَ ضوءًا وسلاما في ليلة للسلاء

أعلنَتْها أمنيَّةً العدرب الكب

ـرى وحُـلُمَ الأجداد والآباءِ

واستفاقت بغداد نشوى تغنى وهى تَسْقى ورودَ أجمل ِ فَجْر ِ خَفَقَتْ في سمائها رايةُ الوحْـ حدةِ يا لَلْحُلْمِ الجميلِ النَصْرِ قلبُها قلبُها المشوقُ إلى مِث مرَ طويلاً قد ضمّ أتر به مصر والتَقَتُ كُفَّهَا بِكُفِّي دَمَشْقِ في صباح العروبة المفترِّ آنه الصبح جاء فاستقبلته في أشدُّ اعتناقَةِ وأحـــرِّ جاء بالراية المثلّثة الأن جمرِ بمحو عارَ السِنينِ الْحُمْر وبيمناهُ وردة يضِّةُ الله مَس ِ رَيّا البياض نَشْوى العِطْر

هي مِنْدُهُ تحيّةُ للذينَ اس تُشْهيدوا أمس في إباءٍ وكِبْرِ ايهِ بغدادُ أيقظي كلّ من ما ت شهيدا على نشيدِ النَصْرِ أنبايه بان و عد ته قا مت وضمّت من أرضِه كلّ شِبْرِ طلع الفَجْرُ من وراهِ الدياجي

طلع الفجّر من ورام الدياجي يا عيون الشهيد نامي وقرّي

\* \* \*

انها الوَّحدَةُ الكبيرةُ جُعْنَا لَشَذَاها مَدَى قُرون طوال الشَّذَاها مَدَى قُرون طوال أشعلَ الشوقُ حُبِّها في صحاري نا وحنت لها شفاهُ الرمال

كم شهيد من يعرب مات عطشا ن اليها ممزيّق الآمال ضيّع الخلم في مكان ِ سحيق ِ بين لفظ اسمِها وبين المُحَال يا حنينَ الاجداديا َشُوْقَ أُمِّي فجر أنا لاح فلتَنَمْ أحر ْقَةُ الأش واق ِ وليسترحُ جنونُ السؤال ِ فجر ُنا لاح أبيضا عربيًّا أطلعتُهُ في الأفق كفّا ( جَمَال ) ناصر الحقِّ والعروبة أُحيَى كلّ نُحـــلْم مقطّع الأوصال لمّ شَمْلَ الرّمالِ في أرضِنا السَمْ راء بعد التمزيق والإذلال

ودعا النّومَ فاستحالَ حياةً تتلظّی بالخصْب والإنفعال ثم أهدی دیارَنا الوَ ْحدةَ الکب ری فموجی یا أرضنا واختالی (۱۹۹۳)

# اغنية ليالى الصيف

یا هدوءا مطمئنیا
یا فضاءً مَرجا لدُن البریق ِ
یشرَبُ الانجم کاسا من رحیق ِ
یا رؤی تقطُرُ لونا

انتِ عطر ونعومه وحفيف وحفيف وانحدارات أشعّه وانجوم أنعكيست في عمق رتر عه وأناشيد وخيمه

\* \* \*

أنت ينبوعُ سكون و محاساتُ و عطرُ و بروده يا وساد الانجُم الجنْل البعيده يا مصبّب اللحنين ِ

\* \* \*

أيّ نهر من عطورِ في خَشْدَاهُ مسبحُ للقَـمَـرِ وغــــذاءُ للرؤى والسمـــرِ ورحيـــقُ للشُعورِ

أنتِ للأحلام مأوى يا ملاذاً بارداً عذْبَ الجوارِ لخدودٍ مَثَلَتْ عبْءَ النّهارِ وأتَتْكِ الآن نَشْوى

\* \* \*

اغمريني بالظيـــــلال ِ
واحملي روحي على أعطار نَسْمه
وامنحي خدّي وساداً عند نجمه
يا ليـــــالي يا ليـــــالي

وإذا نمت فمدتي
 بردك المنعش والعطر سريرا
 وأسيلي القَمَر العذب غديرا
 وليكن لينك مَهْدي

\* \* \*

وامنحيني ألف ُحلْمِ من ليسال ٍ غَسَقيّات ِ الغُلاله شررَبتْها فرحتي حتى الثُماله فهي قيثاري وكرمي

(1101)

## النهر الماشق

« نظمتها الشاعرة خلال الفيضان الرهيب عـام ١٩٥٤ »

أين نمضي؟ انه يعدو إلينا راكضا عبر حقول القمْح لا يُلُوي خطاهُ باسطا ، في لمعة الفجر ، ذراعيْه إلينا طافرا ، كالريح ، نشوان يداهُ سوف تلقانا و تطوي ر عبنا أنَّى مَشَيْنا

انه يعدو ويعدو وهو يجتازُ بلا صوتٍ أُقرَ انا ماؤه البني يجتاحُ ولا يَلُويه سَدٌ إِنه يتبعُنا لهفانَ ان يَطُويُ صبانا في ذراعَيْهِ و يَسْقينا الحنانا

\* \* \*

لم يَزَلُ يتبعُنا مُبْتسماً بسمة حبِّ قدماهُ الرَّطبتانِ تركتُ آثارَها الجمراءَ في كلِّ مكانِ انه قد عاث في شرق وغربِ

في حنان ِ

\* \* \*

أين نعدو وهو قد لفّ يدَيهِ حولَ أكتافِ المدينه ؟ انه يعمَلُ في بطءٍ و َحز ْم ٍ وسكينه ساكبا من شفَتَيْه

ُقِبَلًا طينيَّةً غطَّت مراعيْنا الحزينه

#### \* \* \*

ذلك العاشق ، إنا قد عرفناه قديما انه لا ينتهي من زحفه نحو رُبانا وله يشد نا قر انا وله يشد نا قر انا انه زائر أنا المالوف ما زال كريما كل عام ينزل الوادي وياتي اللقانا

#### \* \* \*

نحن أفرغنا له أكواخنا في ُجنْح ليل ِ وسنؤويه ِ ونمضي انه يتبعُنا في كل أرض ِ وله نحنُ نصلّي وله أنفْرِغُ شكوانا من العيش ِالمملِّ

\* \* \*

انه الآن إلهُ أو لم تَغْسِل مبانينا عليه قَدَ مَيْها انه يعلو و يُلْقي كنز َهُ بين يَدَيها انه يمنحُنا الطينَ وموتاً لا نراهُ من لنا الآن سواهُ ؟

( ) 90 ( )

# المدينة التى غرقت

« مرثية لبغـــداد الجديدة التي أغرقها فيضان عام ١٩٥٤ »

> وراء السِداد التي ضَمَّدوا ُجرْحها بالحصيرْ وخلفَ ُصفوفِ الصَرائفِ حيث يعيشُ الهجيرْ

> > \* \* \*

يسيرُ طريقُ تدَّرُ بالطـــينِ نحو المدينه وأطلالِها حيثُ باتَ يعيش اصفرارُ السكينه

وحيثُ الشوارعُ باتتْ وحولًا و مُسْتَنْقَعاتُ وكانت تجيشُ وتَزخر ساحاتُها بالحياة

#### \* \* \*

وكانت تهش وتضحَكُ للشمس كل صباح فباتت يعشِّشُ فيها الدُنجي وصفيرُ الرِّياحُ

#### \* \* \*

وكانت منازلها المرحاتُ تُلاقي القَمَرُ بضِحْكِ نوافِذِها فاستكانتُ وصاحَ القَدَرُ

#### \* \* \*

وجاء الخرابُ ومدّد َ رجلَيْهِ فِي أَرْضِها وأبصَر كيف تَنُوحُ البُيوتُ على بَعْضها

وحدّق فيها وأصغى إلى الصَرَخاتِ الأخيرَهُ لسقفٍ هَوَى وتَدَاعى وشرفةِ مُحبٍّ صغيرهُ

#### \* \* \*

وأرَسَلَ عينيهِ في نشوةٍ يرُمَقُ الأبنيهُ وقد ركعتْ في هوان ٍ ذليلٍ بلا مرثيهُ

#### \* \* \*

وجاء الخـــرابُ وسار بهيكلِهِ الأسودِ ذراعاهُ تَطُوي وتَمْسَحُ حتى وعودَ الغَدِ

#### \* \*

وأسنانهُ الصُفْرُ تَقْضِمُ باباً وتمضَغُ شُرْفَهُ وأقدامُهُ تطأ الوردَ والعُشْبَ من دون ِرأفهُ

وسار يَرْشُ الرَدَى والتأكّلَ ملءَ المدينه يخرّبُ حيثُ يحلّ ويَنْشُرُ فيها العُفُونه

وُيْرُسُلُ ضحكتَهُ العصبيّـةَ ملى الفضاءُ فتنفر منه النجوم ويثقُلُ مسُّ الْهـــوَاءُ

وتنمو الخشونةُ حيثُ يلامسُ وجهَ الترابُ وتُنْبِتُ أقدامُهُ طُحْلُبا لَزِجا وذُبابُ وياتي الصباحُ ويختبىء الغولُ في مكمن ِ ويُخفيه مُسْتَنْقَعات فساح عـن الأعين ِ

\* \* \*

وتصحو المدينةُ ظماى وتبحَثُ عن أمسِها ، وماذا تبقّى سوى الموتِ والِملْح في كاسِها ؟

(1901)

# الشيخ ربيع

« ترجمة تصرف عن الشاعر الفرنسي بروسير بلانشمين »

> آنهُ الشيخُ ربيعُ ذلكَ الشيخُ اكمرِحُ

ذو الثيابِ الخضرِ والوجه البديعُ والجبينِ الْمنشرحُ

كُلّما طافت ْ خطَى نيسانَ بالدُنيا أطلاً من كُوكى غرفتِه عذْباً طروبا ماتنا مع أداك

هاتفاً : ﴿ أَهَلًا ، وَسَهَلًا ...

مرحباً نيسانُ ! قدحانَ لنا أن نظهراً ونجوبَ الأرضَ ودياناً وبيداً وسهوبا في رداءِ أخضَراً . <sup>،</sup>

\* \* \*

أيها الشيخُ ربيعُ أيها الشيخُ ربيعُ عَدُ إلينا واطلُ مكْثَكَ فينا عد الينا أيها الشيخُ ربيعُ

\* \* \*

هذه ِ خُطُوةُ نيسانَ على وجُه ِ الحقولِ ِ شرَبَتْ أُولَ بَسْمه من شفاهِ الشمس ، والفجر ُ على صدر السُهولِ لم يَزَلُ 'يُسْقَى نَدَى الليل ، وفي الغابات نَسْمه نقلت إنشادَ عصفور صغير :

لسب إلساد عصور صعير ... ، وردّ آلآخرون ﴿ عِمْ صِبَاحاً أَيَهَا الضّوءُ ... ، وردّ آلآخرون ﴿ حَانَتُ اليَقْظَةُ فَلْنَمْرَحُ رَفَّاقِي في حمى الغابِ النضيرِ ولنُغَنِّ الفجرَ والشمسَ وأعناقَ الغصون ْ

\* \* \*

وظلالَ الغابِ حتى تشتكي منّا السّواقي . ،

أيها الشيخُ ربيعُ أيها الشيخُ ربيعُ عدُّ الينا وأطلُ مكثك فينا عدُّ الينا أيها الشيخُ ربيعُ

\* \* \*

ويرُدُّ الشيخُ من غرفتِهِ عذْبَ اَلمرَحْ:

الله عصافيري لا تَعْجَلْنَ إنّي أَتَرْيَّنْ

بعد حين أرتدي ثوبي الملوَّنْ

كلّ لون فيه من قوس قُرَحْ

كل خيط و تر من أغنيه 
كلّ زر وردة منتشيه

أمس أعطانيه خياطي ، لماذا

تتعجَّلْنَ خروجي ؟ عَجَبا ما سرٌ هذا ؟

\* \* \*

أيها الشيخُ ربيعُ أيها الشيخُ ربيعُ عدُ الينا وأطِلُ مكثَكَ فيها عدُ الينا أيها الشيخُ ربيعُ

\* \* \*

وأخيراً ها هو الشيخُ ربيعُ
يتمطّي قائماً ثُمَّ يسيرُ
ويداه تنثران الورْدَ في المرج البديعُ
فوق أعشاش العصافير ، على شطِّ الغديرُ
وله نعلان لا مِسْهارَ في كعبيهما
بل أزاهيرُ وأوراق ، ومن لونيها
تشرب الشمسُ و تَسْقي المغربا
قبلَ أن تَلْوي خطاها وتضيعُ
في الذُركَى خَلْفَ الرُبَى

\* \* \*

أيها الشيخُ ربيعُ أيها الشيخُ ربيعُ عُدُّ الينا وأطِلُ مكثَكَ فينا عدالينا أيها الشيخ ربيعُ

( 1904 )

#### البعث

نَغَمي كان جدولًا سُكّريّ الـ ماء يَنْسابُ ليسَ يسقي العِطاشا . " أن تَ مُن اللهِ اللهُ اللهِ العِطاشا

ضن أن تَسْبِح العصافيرُ فيه وأهانَ الضُحَى وصدّ الفَراشا

وورودي لّمت ُ رحيقاً عبيريّــ ا وآلت ُ لا تمنّـــحُ الأحراشا

\* \* \*

أنتَ فجّرتَ أغنياتيَ ينبو عَ حنان مشوّقَ القَطَراتِ النُقَاعاتُ فيه ضاقت بما يُثْ قلُها من حرارة وحياة بَحَثَتْ في تحــرق وارتعاش عطشات عن شفاه أو أعين عطشات لتَصُب الصباح فيها وتشقي الحافات للمغوفة الحافات

وورودي الـــــتي تَغَصَّ بما في لها من العِطْر ِ والرحيق ِ الثمين ِ

أنتَ أخجلُتَ في تموّجها الخِصْ بِ عُبُوديّةَ العبيرِ السجينِ

أنتَ علَّمتَ عِطْرَها سَكْرةَ التَجْ وال علَّمْتَها اشتعالَ الحنينِ أنتَ نَبْهتَ عَفْوةً الفُلِّ في حَقْ

لي وُبُخْلَ البنفسَجِ الَمْفْتُونِ

\* \* \*

أنا أغلقتُ بابَ قلبي على كلّ جسالٍ وكلّ خَلْجَة شَوْقِ جَعَلْتُ الْهُوَى الْمَزَنْبق سراً ضائع الحدِّ في امتدادٍ وعُق يا لسرّ غذيتُ كتمانهُ قلب يا لسرّ غذيتُ كتمانهُ قلب يي،دمي، كل قطرة ، كلّ عرْق خفتُ أن يخدشَ النهارُ حواشيْ خفتُ أن يخدشَ النهارُ حواشيْ رهينةَ رق ق

\* \* \*

ذلكَ الحبّ لم أحدِّثُ به قطّ غديراً أو ربْــوةً أو حقْلا لم أصفْه لتــلَّةٍ تُطْعِمُ اللهِ لَلْكَ من قلبها وتَسْقي الظلاّ

غرتُ أن تعرفَ العصافيرُ أسرا ري فاسلمتُها السكونَ الْمُمِلاَّ لم أقُـلُ للغدير إنّكَ أصْفَى وكتمتُ الضياءَ أنّـك أعْلى \* \* \*

يا هوى ً ظلَّ شاحبَ الحدّ خجلا

نَ من الشمس خائفَ الألحان

يتوارى عن النجوم ويُخفي وجُنهَهُ عن زنابق الغُدُران

حدول ِ العَذْب وانفعال ِ الأغاني

و َبنى الصمتَ معبداً كَفَرَ المر مر ُ فيه ولاذَ بالكِتْهانِ

\* \* \*

أنا لولاك كنتُ ما زلتُ سِراً خافت التلوينِ خافت اللحن باهت التلوينِ أنت حر رت ذلك الو له الحض به وأخجلت فيه ذُلُ السكون بيت كالضو ع فانحني لك قيدي وجنوني وتلاشي توحشي وجنوني وأفاق الشعور ينفض عار اله مكن على الكنون عن سِرٌ قلي الكنون

\* \* \*

أنتَ علَّمْتَ قلبيَ الْمطْبق الكفِّ سخاءَ النَّدَى وبذْلَ اللهيبِ أنتَ صيَّرَتني مُعتافةً حبَّ أنتَ ميَّرَة الوقْع بعد طول ِ نُضوبِ

أنا غنّيت ُ باسمك َ العذّبِ في كل انخناءِ ومفْرَق ِ موهوبِ انخناءِ ومفْرَق ِ موهوبِ لا تَلُمْني إذا ملآت ُ بك َ الدن يا فصاحت ْمعي: حبيبي، حبيبي!

# اغنية لطغلي

ماما ماما ماما ماما ماما ماما برّاقُ الحلوُ اللثغةِ يَنْوي النوما والنومُ وراء الربوة هيّب ُحلما والخلمُ له أجنحة ُ تَرقى النَجْما والنجمُ له شَفَةٌ ويُحب اللّثما واللثمُ سيوقيظ طفلى:

ماما ماما

\* \* \*

بابا بابا

#### \* \* \*

دادا دادا دادا دادا دادا دادادا دادادا الحقلُ مَشُوقُ للخُضْرةِ لا يَهْدا والحضرةُ خاويةُ لا تملكُ وردا والوردُ إلى الحمْرةِ مرتعشُ وجدا

والحمرةُ عند صغيري ثغراً خَدَّا وسيُصْحي الوردُ صغيري : دادا دادا (۱۱)

<sup>(</sup>١) ( ماما ) تقرأ هكذا : « مَــَـَّا » كما ينطقها الطفل العراقي وبذلك تجانس القوافي التالية . وكذلك ( بابا ) و ( دادا ) .

### الى وردة بيضاء

كنزَ البرودةِ والرحيقِ وعَمْباً اللينِ العَطِرْ يا من عُصِرْتِ من الثُلوجِ من الحليبِ من القَمَرْ يا ضوءَ خدِّ من حريرِ أبيضٍ مـــلء النظر بيضاءُ يا مَلْقَـــى فَرَاشاتِ الربيعِ المُنتَظَرْ الشمسُ ودّتُ لو سَقَيْتِ ضياءها مِنحا أُخر الشمسُ ودّتُ لو سَقَيْتِ ضياءها مِنحا أُخر والفجرُ تابعُكِ الامينُ يُريقُ ظلّكِ في النهر والشجر والسَجر والسَجر

مــــرّوا بكنزكِ سائلينْ مسكينةُ مـــا تملكينْ ؟

\* \* \*

بيضاءُ : نحنُ أنا وأنتِ سنكم السرَّ الُشيرُ سرِّي وسرَّكِ لن نبوحَ به إلى الركْبِ الضريرُ ماذا مَلَكْنا ؟ لا ضِياعَ ولا عبيدَ ولا قصورُ لا شيءَ إلا رعشة القمر المر نحرِ في الغديرُ وغناء أنسام المساءِ المُخْمَلِيّاتِ المرورُ وصداقة العُصفور والفجر الملوّن والعبيرُ ومودّة الشمس الحنون وتُبلة المطر الغزيرُ ووساد أعشابٍ وثيرُ

وارحمتا للسائلينُ وسؤالِهِمْ: ما تملكينُ ؟ ( ١٩٠٢ )

### الى الشعر

من بخور المعابد في بابل الغابره من ضجيج النواعير في فلوات الجنوب من هتافات تُعمرية ساهره وصدى الحاصدات يغنين لحن الغروب ذلك الصوت ، صو تك سوف يؤوب لحياتي ، لسمع السنين مشخنا بعبير مساء حزين أنقلته السنابيل بالارج النشوان ،

بصدىً شاعريٌ غريبُ من ُ هتافاتِ ضفدعة ٍ في الدجى النعسان عِلاُ الليلَ والغدُّرانُ صو ُتِها المتراخي الرتيبُ

\* \* \*

ذلك الصوتُ ، صو تُكَ سوف يؤوب لحياتي ، لسَمْع المساءُ سيؤوبُ وأسمعُ فيه غناءُ قمريَّ العُذوبةِ فيه صدىً من ليالي المطر من هدوء عُضون ِ الشجر وهي تمتص ّ سكْرى ، رحيق السَماءُ الرحيقُ الذي عطّرتُهُ الغيومُ بالرؤى ، بتحايا النجومُ

ساجوب ُ الوجود ْ

وساجمَعُ ذرّ اتِ صوتِكَ من كل نَبْع ِ بَرودْ من جيال الشِّيالُ ،

حيث تهمسُ حتى الزنابقُ بالأُغنياتُ حيثُ يحكي الصنوبرُ للزَ مَن ِ الجو ّالُ قصصاً نابضاتُ

بالشَـذى ، قصصاً عن غرام ِالظِلالُ بالسواقي ، وعن أغنيات ِ الذئابُ لمياهِ الينابيع ِ في نُظلَلِ الغاباتُ

عن وَقارِ الْمراعي وفلسفة الجدُولِ الْمُنْسابُ عن خروفٍ يُحِسُّ اكتِئابًا عميقُ

ويقضّي النّهار ْ

يقضِمُ العُشْبَ والأَفكارْ

مُغْرَقًا في صَبابِ وجودٍ سحيقٌ

وساجمعُ ذرّات ِ صَوْ تِك من صَحِكاتِ النعيمُ في مساءٍ قديمٌ من أماسيٌّ دِجلةً 'يثقلُ أجواءَهُ بالحنن ْ مرحُ الساهرينُ برشفون خربر المياه ُ وهي ترطمُ شاطئَهُمْ ، وضياءُ القَمَرُ ، قَمَرِ الصيفِ يملا جوَّ آلَساء ُصورَرْ والنسيمُ عِرِ" كامس شفاهُ من بلاد أَخُرُ لبلة شهرزاديّة الاجواء ، في دجاها الحنون

كلّ شيءٍ ُيحسّ ويحلُمُ حتى السكونُ ويهيم مجبِّ الضياءْ

وسأسمَعُ صوتَكَ حيثُ أكونُ في انفعال الطبيعة ، في لَحُظات الجنون ، حينَ أتثقل رجع الرُعودُ ألفُ أسطورةٍ عن شبابِ الهجود " عن عصور تلاسَت وعن أمم لن تعود عن حكايات صبيان (عاد ) لصابا ( غود ) وأقاصيصَ غنّت بها شهرزاد ُ ذلك الملك المجنون ً في ليالي الشتاء ا وساسمَعُ صوتَكَ كلّ مُسَاءُ حن يغفو الضياء وتلوذُ المتاعبُ بالأحلامُ وينامُ الطموحُ تنامُ الْنَمَ والغَرَامُ

وتنامُ الحياةُ ، ويبقى الزَّمَانُ ْ ساهرا لا يَشَامُ مثل صوتك ، ملء الدُّجي الوَسنانُ صو تك السهران ال في حنيني العميق صوتك الأبدى الذي لا يَنَامُ فهو يبقّى معى سهران ، وأحسّ صداهُ الملوّنَ عِلاّ كل طريقُ بالشِّذَى بندى الألوان م صو تُكَ الجِهولُ أنا أدركتُ \_ يا فرحتا \_ سرَّهُ الْمُعْسُولُ ْ أنا أدركتُهُ أنا وَحُدى وصْمَتُ الزَ مَانُ

( 190. )

# النهر المعنو

« ترجمة لقصيدة عنوأنها Avoca الشاعر الانكليزي الماصر كريسمس مفريس » .

وراء انعطاف الرُّ بَى والسُفُوحِ مَالكُ نَهْرُ شَجِي الضَّتينُ الضَّتينُ يغنِّي الدُجى وتخف الظِلالُ القَّمَّتيْنُ الله من كلا القَّمَّتيْنُ على قَدَمَينِ من الياسمينِ على قَدَمَينِ من الياسمينِ حَمَلْنَ اليسه ِ هَوَى التَّلَتينُ

هنالك نهر" يسيل بعيدا وينصب أشراكه للقمر" ويركض ، نعلاه من فضة ومن قطرات ندى من زهر على من زهر على البحر في لهفة يخف إلى البحر في لهفة ويبحث فيه عن المشتقر المشتقر المشتقرة ليلقى شواطىء مسحورة

هنالك نهــــر يغنّي المَسَاءَ باردية من بريــــق ِ النجوم ْ يغنّي وليس سُدىً ما يُغنّي فخلف الدُّجى ووراء الغُيوم فخلف الدُّجى ووراء الغُيوم يُشيرُ الصَبَاحُ نديّ الذراع إلى الفجر خلف الرُّبى والتُخوم ليفتح أبوا بَب الغافيات ويسمع هذا النشيد الرَّخيم ويسمع هذا النشيد الرَّخيم

### ئلاث أغنيات شيوعية

#### -1-

إذا نَزَل الليلُ هذي الروابي فقم يا رفيقُ نراقبُهُ من ثقوبِ الدُنجى في السُكُون العميقُ لعلَّ الظلامَ يُعدَّ مؤامرةً في الخفَساءُ ويجبكُها مع ضوء النُجوم وصمْتِ المساءُ فهذي الروابي وذاك الطريقُ وهذا الدُنجى ، كلُّهُمْ مُعَلاء

وسوف نفتش حتى الأريج وحتى المطر نقلب حتى خيوط الضياء ولون الزهر ونفضَح ما دّبرت كل جاسوسة ز نبقه وما رو جَتْه العصافير بالرَقْس والزَقْزقه وإنّا لنعلم أنَّ القَمر تآمر فلننصب المشْنقه

رفيقي تعال لنسحق رجعية الياسمين وتزوير سوسنة نذلة وعريش لعين وتلك الينابيع أن دسائسها أبديه وهذا الأصيل يُذيع أراجيفه الغسقية حذار رفيقي فللورد دين وهذا الشذى روحه عربية

تحيّةً شقائقَ النُعْمان يا أختنا الحمراء يا شفدةً ساخنة الألوان مترعةً دماء

أختاهُ أنتِ أشرفُ الورودُ رمزَ الدمِ الْمرَاق يالونَ ما نُضْمِرُ من ُحقُودُ مُعْدرقةِ الأشواقُ

وردَتنا الشريفةَ الحمراءُ يا رايةَ الكفـــاحُ يا 'حمرة القتْل ِلكِ الدماءُ فاغرةَ الِجُــراحُ

ان تظماي فبالدم ِ الْمنعش أختاهُ لا نبخلُ هيهات يا حمراءُ ان تعطَشي و ثُمَّ من نَقتُـــــل

منأجل هذا اللون ُنجري النجيع جداولا تنثالُ وباسمِهِ نقتُـلُ حتى الربيعُ ونذبَحُ الاطفالُ يا شَفَــةً تلمَّظتُ بالدمِ يا غلّـةً نُحْرِقِه بحِقدنا نُقسِمُ أن تَسلمي يا وردة المشنقـه

والآن جئناكِ به فاحتَسي من لونه الُمغري دم' كثير' فاشبَعي وانعَسي يا أختُ واحمرّي

- 3 -

ظلمــــة ، وخُـز ، صراخ في وجودي الرياح السود ملِح في دمي فوق خُدودي

خنجري أغمدته في رئتَي هذا الغُلام وجززت الورد من خدّيه حبًا للسّلام فإذا أشلاؤه تصحو وتحيا من جديد وأراه باسما منتصب تحت الظالم ومن الآفاق ينهال دَوِي عربي عربي عربي عربي عربي عربي عربي

ثم ماذا ؟ أصبح الدربُ أعاصيرَ وقَصْفا الغلامُ الأرعنُ الغادر قد أصبح ألف المبطوا لم أدر من أين : صبايا وشبابا أوجهُ أَسْقِيتِ السُسْمرة والشمس شرابا بدّلوا أمني نُشكوكا ومحاذيرَ وخوْفا

وتهاوي تُحلُمي الأحمرُ للأرض تُراب الاعنا العنا العنا العنا العين مليون محيا عربيّا عربيّا

# الی میسون

كنت لي أنت كوكبا 'مُخْمَليّ ال لمسر ينثال نبْع عطْر وضوء كان لي من بريق عينيك لون الـ قَمَر اللّه ثن في ليالي الدِف ء

كان و عيى حكاية منك فيها من منك منك فيها من من مندى الورد ألف شيء وشيء

کنت لي أنتِ يا بنفسجتي فجـ رَ جَالٍ مُطَلْسَمٍ غيرِ مَرْئي

وإذا أطفا الزَمَانُ كلّ حبّ حملتُ هُ وَطُوَتُ نُظِمُةُ المكانُ كلّ ضوءٍ شربتُ هُ

كان لي من صفاءِ وجهكِ بَدْءُ لاغاني 'حبّ وحبّ وُحبّ وُحبّ

ومن الكوكبين عَيْنَيْكِ تنشقُّ لعمري آثارُ أَلْفَيْ دَرْبِ

من بريق ِ الجبين ِ من مَلْمَس الخدّ الحريريّ من سَوَادِ الهُدْبِ معبَرُ للجَمالِ من شاطىء ِ الجـــ ، بول ِ يُرسي ائتلاقهُ عند قَلْبي بول ِ يُرسي ائتلاقهُ عند قَلْبي (١٩٠٢)

ا لثا عر www.books4all.net

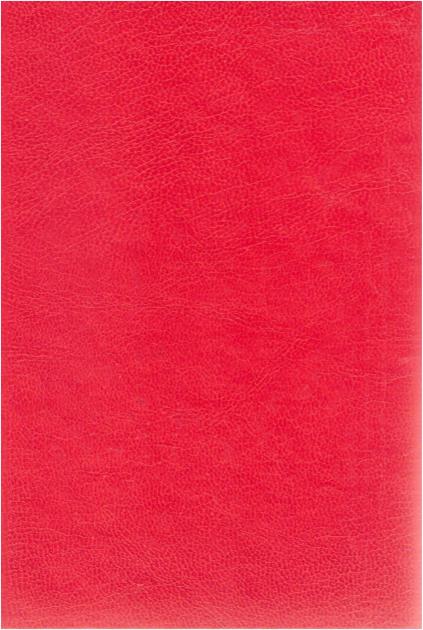